

« قراعة تعليليّة في ظاهِ الرّؤيّة وآليّات التّكوين»

الدكتود لطفى فكري محمدالجودى

المخرف المخروالتوزيع الم

# جَمَّ النَّكِ النَّكِ الْمُعْلِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِيلِقِي الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِيلِقِلْلِقِلِقِي الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِيلِ

" قراءة تحليلية في مظاهر لرؤية وآليّات التكوين"

الدكتور لطفىفكريمحمدالجودى

> المختف المحتف الم المختف المنشروالتوزيع

جمالية الخطاب في النص القرآني اسم الكتاب : جمالية الخطاب في النص القرآني

اسم المؤلف: لطفي فكرى محمد الجودي

الطبعة الأولى

1435 هــ 2014م

جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر

رقم الإيداع: 21969/ 2013

الترقيم الدولي: 9-196-382-977-978

#### مؤسسة المختار

للنشر والتوزيع

الإدارة: 16 ش محمد حسن الجمل - عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة

تليفون: 22713202 - 22713945

المكتبة: 33 ش محمد عبده - خلف جامع الأزهر - القاهرة

تليفون: 25105891

E-mail:mokhtar\_est@hotmail.com

بنسع آلله آلرَّمْنِ آلرَّحِيمِ

«ما من آية في كتاب الله ولا كلمة في الوجود إلا ولها ثلاثة أوجه، جلال وجمال وكمال. فكما لها: معرفة ذاتها، وعلة وجودها، وغاية مقامها. وجلالها وجمالها: معرفة توجهها على من تتوجه عليه بالهيبة والأنس، والقبض والبسط، والخوف والرجاء» ابن عربي.



#### إهسداء

لأنهم يجسدون مبعث هوية رؤياي الجمالية فلا ضير أن يكون إهدائي إليهم هكذا: \_أمى الغالية:

نبعاً ترتسم في قسمات جبينه أجمل أزمنة الماضي والحاضر والغد ...

ـ زوجي الحبيبة:

عشقًا جماليًا تمتزج فيه ثهار الرفقة بأمكنة الجذب الممتد ...

\_ أولادي: (أحمد. عبد الرحمن. عمر . ديمة):

بديلاً جماليًا حين ألوذ بهم في ساحات أزمنة الفقد...

\_ شيخى: (أ.د. أحمد سعد الخطيب):

مربيًا فاضلاً علمني أن جال الكلمة يكمن في نبل القصد ...

\_ وطنى: (مصر):

حنينًا أبديًا نتأطر عبر تخومه حين تفرقنا ستاهات البعد...



# تقديم بقلم العلامة

#### أ.د.أحمد سعد الخطيب (\*)

أحمدك ربى بجميع المحامد، لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك وأتوب إليك، وأصلى وأسلم على أكرم خلقك، وأعظم رسلك محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد ألا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك وصفوتك من خلقك، وأن القرآن خير كتاب أنزل على خير نبى أرسل.

أما بعد..

فإن تصريف القول في القرآن وتنوع أساليبه لأمر يسترعى الانتباه، ولا ينقضى منه العجب، وذلك أنك واجد ما هو سبب للعيب في كلام الناس ومدخل لغمزه بالسهاجة وعدم الفصاحة، هو في القرآن من أسباب بلاغته ودلائل إعجازه.

فالتكرار مثلا في كلام الناس ملام معيب لكنه في القرآن الكريم بلاغة وفصاحة، وسر من أسرار إعجازه، فهو ليس تكرارا محضا ولكنها صور فنية أدبية ينقلك القرآن منها وإليها لتجد نفسك غارقا في متعة موصولة بين ما انتقلت منه وما انتقلت إليه.

تأمل ذلك في القصص القرآني، كقصة آدم عليه السلام وقصة موسى عليه السلام وغيرهما من القصص القرآني.

 <sup>(\*)</sup> أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم في جامعة الأزهر وجامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية، وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية الأسبق جامعة الأزهر.

ومما يلام فى كلام الناس ويعاب الاستعانة بالمُعرَّب مع وجود العربى، وليس الأمر كذلك فى القرآن الكريم فى حالة التسليم بوجوده فيه، فهو فى موضعه أنيق فصيح لا يقوم غيره مقامه لو حاولت تبديله به. قال إمام الحرمين الجوينى فى التأكيد على ذلك: إن قيل إن "إستبرق" ليس بعربى وغير العربى من الألفاظ دون العربى فى الفصاحة والبلاغة فنقول لو اجتمع فصحاء العالم وأرادوا أن يتركوا هذه اللفظة ويأتوا بلفظ يقوم مقامها فى الفصاحة لعجزوا عن ذلك. أ.هـ

ناهيك عما جادت به كتب السير والتاريخ عن التأثير العجيب للقرآن على العرب الأقحاح، فدانوا له خضوعا لسلطان بلاغته وفصاحته، وأغرقوا في مدحه وهم يومئذ المتربصون به، الحريصون على غمزه وإعابته.

ولقد برز لى يوما هذا السؤال: أليس القرآن قد نقل وصف القرآن للرسول بأنه شاعر وأنه كاهن؟ ثم نفاه بقوله في وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ ﴿ اَلَى وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ اللَّهُ مَا نُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ الْعَرْبِ هذه الفرية، وألصقوا به هذه التهمة؟

## فها إن أغرقت في التأمل حتى تهادى إلى هذا الجواب:

العرب لم يقصدوا أن يعيبوا القرآن بنعته بالشعر أو الكهانة أو السحر، ولا يعدو وصفهم بذلك كله أن يكون وصف الصدمة الأولى؛ إذ إنهم لما سمعوا القرآن وأدركوا تميزه على كلامهم وصفوه بأفضل ما يعرفون، فهم لا يعرفون من الكلام أبلغ من الشعر ومن القوة الذاتية للأفراد أفضل مما للكهان الذين كان لهم اتصال بالجن، حيث كانت العرب تفزع إليهم بين الحين والآخر ليرسموا لهم خط مستقبلهم، ويلجئون إليهم قبل أسفارهم ليباركوا لهم سفرهم، أو ليردوهم عنه.

لكن لما استفاقت العرب من هول الصدمة بدءوا يفكرون ويدركون أنهم أمام كلام هو نسيج وحده بلا نظير ولا شبيه، وأنه لعلو بلاغته المجاوزة لطاقة البشر لا يقاوم ولا يعارض، وأنه ليس أمامهم إلا الإذعان له، خصوصا أنه قد تحداهم واستنفر حماستهم واستنهض همتهم ليعارضوه بسورة منه، ومع توفر الدواعى للقيام بأمر هذه المعارضة ضعفوا وعجزوا.

حتى أقر الوليد بن المغيرة في لحظة يقظة ضمير بفضل القرآن ونفي عنه أن يكون شعر شاعر أو زمجرة كاهن. وقال كلامه الذي اشتهر اشتهار الأمثال:

"لقد رأينا الكهان في هو بزَمْزَمَة الكاهن ولا سجعه. و لقد عرفنا الشعر كله رَجَزَه وهَزَجَه وقريضَه ومَقْبُوضه ومَبْسُوطه، في هو بالشعر، ولقد رأينا السحرة وسحرهم، في هو بنَفْيهم ولا عقْدِهِم. قالوا: في نقول؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه". نعم، إنه سحر بيان القرآن الذي لا ينقضي منه العجب، ولا ينضب عطاؤه على كثرة الناظرين إليه، وكلها زدته نظرا زادك من عطائه وأضفى عليك من متعه.

## يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا

وامتدادا لجهود الأوائل في الكشف عن جمالية التعبير القرآني وصوره الأدبية البيانية يأتي كتاب (جمالية الخطاب في النص القرآني قراءة تحليلية في مظاهر الرؤية وآليات التكوين) لأخينا المفضال فضيلة الدكتور لطفي فكرى محمد الجودي وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين في قنا - جامعة الأزهر الشريف، وهو كتاب نَهِمٌ يفتح شهية النفس التواقة للتذوق الجهالي أن تجول في تعابير الكتاب العزيز لتبلغ مطمعها، وما هي ببالغته، فهو لا يُشبع منه ولا يُرضى منه بالقليل. وحسب البليغ أن يقف على معينه ليرشف من بلاغته ويغترف من بحاره ما يرضى قناعته إلى حين.

ولن أصادر على حق القارئ فى أن يستمتع بهذا الكتاب الرائع، وأن يكتشف بنفسه مظاهر روعته، ويقدر جهد مؤلفه، الذى نسأل الله له العون والسداد، والتوفيق والرشاد.

أ.د. أحمد سعد الخطيب

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

#### القدمة

الحمد لله رب العالمين، أنيس الذاكرين الشاكرين، وغاية الساعين المشتاقين، وهادى المجاهدين فيه إلى سبل اليقين، جمال كل جمال، وكمال كل كمال، وجلال كل جلال، والصلاة والسلام على من نزل على قلبه أكمل وأجمل بيان، سيدنا محمد سراج قلوب السالكين، وجنة مشهد المحبين، ولواء تاج العارفين، وجلال جمال الهائمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد.

فإن المعايشة في ظل القرآن الكريم شرف، لا يدانيه شرف، فهو الخطاب الرباني المعجز الذي أشرقت منه شمس الكلمة الأولى فبددت أنوارها ظلمات الوجود.

لا بد فى البداية من الاعتراف بأن البحث فى النص القرآنى قد شغل عندى هاجسا قديه الله يتركنى قط، إلا وعاودنى من جديد، فكان كلما مر بى موضوع وثيق الصلة بالقرآن الكريم، أشرعت قلمى متحفزا، لكن سرعان ما يزول وهج هذا التحفز مع الكلمات الأولى.. التى أراها لا تنبيء بجديد غير ما قدم الآخرون.

غير أن هذا الهاجس قد استحال ـ بعون الله وقدرته ـ إلى حقيقة واقعة، بطرح هذه المقاربة (جمالية الخطاب في النص القرآني قراءة تحليلية في مظاهر الرؤية وآليات التكوين)، والتي أحسست من خلالها أنى بصدد مقاربة ذات أبعاد جمالية متعددة، تشتغل على النص القرآني، وتتنوع فيها أدوات التحليل وزوايا الرؤية، عبر التفاعل الدائب بين التحليل الأسلوبي والاكتناه المعرفي والحضور الجمالي.

نبعت أهمية هذه الدراسة المتواضعة وتعاظمت قيمتها من محاولتها الولوج إلى النص القرآني كمعجزة إبداعية جمالية كبرى، والتأمل في سعة خطابه، والوقوف.

على بعض جوانب بيانه، الذي لايدانيه بيان.. فهو الكتاب الرباني الذي ﴿ لَايَأْلِيهِ ٱلْبَطِلُمِنْ بَيْنِيَدَيْدِوَلَامِنْ خَلْفِيدٍ مُنْ مَزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ مِّيدٍ ۞ ﴾ (١).

ولا خلاف فى أن القرآن الكريم هو الفضاء الروحى والفكرى الذى صاغ الهوية الحضارية العربية الإسلامية، وهو النبع المتدفق الذى يرفدنا بالمعنى والقيمة، فإذا كان هو كذلك فلم لا ننحاز إليه ونتمركز حوله؟ كى نستكشف ماهيته الجمالية، ونبحث فيه عن أسس لاشتغالات جمالية عربية إسلامية، ذات مضمون روحى، تجدد رسالته، وتعمل على ترسيخ قيم الحسن والجمال، حتى يفيد منها الإنسان فى بناء وتطوير ذاته معرفيا وسلوكيا وذوقيا..وبخاصة فى هذا العصر.

والجمالية التى أقصدها هنا فى هذه الدراسة، هى كل ما يدل على خصوصية فى طريقة الأداء فى الخطابات النصية الإبداعية، وهى خصوصية تترك شعورا يلقى بظلاله على الصياغة الفنية، بحيث يكون قادرا على إثارة انفعالات المتلقين وعواطفهم، فيحقق لديهم متعة ولذة واستجابة.

وإذا كانت الخطابات النصية الإبداعية لا تخرج عن كونها ممارسة تُؤدَى عبر وسيط هو اللغة، فإن ارتباط هذه اللغة بـ(النص القرآني) أسهم في إيجاد (فواتح/ فضاءات) معرفية، تتيح لنا قراءة الخطاب القرآني من منظور مفاهيم تحليل الخطاب كبعد تواصلي، يتيح لنا التعرف على تمظهراته المعرفية والجالية التي تَكوَّن من خلالها.

ولأن أى عمل لا يحوز قيمته إلا بحوافزه، فإنه يمكن القول بأن الحوافز الدافعة لاختيار هذا الموضوع تبدت فى رغبة الباحث فى ولوج اتجاهات البحث اللسانى، والاسترشاد بها فى التعرف على أهم منطلقات الخطاب داخل النص القرآنى، والكشف عن آليات تلقيه المعرفية والجمالية.. بها يتيح لنا الانعتاق من بوتقة الدراسات التقليدية التى غلبت عليها سمة الاجترار.

<sup>(</sup>١) سورة: (فصلت آية: ٤٢)

وليس معنى هذا أننى فى هذه القراءة سوف أتدثر كليا باستخدام منهج الأدوات اللسانية الحديثة التى تتجلى فى أشكال الإبداع البشرى، وبخاصة بعدما ظهرت قراءات جديدة للقرآن الكريم تتكيء على هذه المناهج، مما أدى إلى تحريف المعانى القرآنية، وإخراج النصوص عما هو مجمع عليه، ومعاملتها كنص بشرى. لكن الحذر والاحتياط لهذه المناهج لا يعنى أن ننغلق على ذواتنا ونحجب عليها فى مسعى أوهام التعامل مع الوافد من ثقافة الآخر، وحينئذ فلا مانع فى مقاربة الخطاب القرآنى من الاسترشاد بهذه المناهج الملسانية الحديثة بما يخدم هدف البحث، وذلك بانتخاب قراءة إيجابية للنص القرآنى، تحفظ عليه خصوصياته التعبيرية والتواصلية، وتحقق مقاصده، وتكشف عن جماليات بنائه التركيبي المتماسك، الذي يتمايز به عن غيره ككتاب هداية؛ يبصر الناس بما يحقق لهم الصلاح فى الدنيا والفلاح فى الأخرة.

كها استخدمت الدراسة المنهج الوصفى التحليلى، الذى يتوافق ـ تماما .. مع طبيعة الموضوع المعالج، إذ حاولت من خلاله الوقوف على ما يعرض من ظواهر ومفاهيم، فقمت بشرحها، وضبطها، ومعرفة وسائل أدائها، وتحليليها، ثم نمذجتها بالمثال القرآني.

إن ما تروم إليه هذه الدراسة هو الكشف عن الكيفية التى يتشكل بها الخطاب داخل النسق القرآنى معرفيا.. وجماليا، عبر قناة اللغة بمستوياتها كافة، مما يتأكد معه بشكل عملى أن النص القرآنى معجزة ربانية لا مثيل لها فى الوجود الراهن. وقد اضطلعت الدراسة فى طرح رؤيتها من خلال إشكالية تتمثل فى ثلاث مجموعات من التساؤلات الكبرى التى يمكن أن نجملها فيها يأتى:

أولاً ـ ما مفهوم الجمالية، وكيف تشكلت صورتها في المنظور الفكرى العربي والغربي، وما اشتغالاتها النصية التي تتحيز لها؟

ثانيا \_ ماذا نعنى بالخطاب، وما علاقته بالنص القرآنى، وكيف تبلور نسقيا بداخله، وما أبرز تمظهراته المعرفية، وما قيمته التواصلية في عملية التلقى؟

ثالثا \_ كيف تشكل الخطاب في النص القرآني حضورا جماليا، وما آليات هذا الحضور، وما مدى توافق هذه الصورة مع المعطى الدلالي للخطاب داخل المتن القرآني ؟

وقد اقتضت الإجابة على هذه التساؤلات أن قطعت الدراسة مسافة ليست بالقصيرة، عبر مجموعة من الفصول والمباحث التي جاءت متدرجة في مبناها بها يتناسب مع طبيعة الموضوع المطروح، هي على النحو التالى.

- الفصل الأول: (الجمالية: قراءة في انبثاق المصطلح)، وفيه عرضت من خلال نقاط بحثية ثلاث لمفهوم الجمالية، وانبثاقاتها التاريخية في المنظور العربي والغربي: فلسفيا وفكريا وأدبيا، واشتغالاتها النصية التي تتحيز لها داخل الخطابات النصية الأدبية والقرآنية، والكيفية التي استطاعت من خلالها أن تتمظهر جماليا داخل هذه النصوص.

- الفصل الثانى: (الخطاب القرآنى: المفهوم ومظاهر الرؤية) والذى تضمن أيضا ثلاث نقاط بحثية تناولت مفهوم الخطاب بوجه عام، والقرآنى منه بوجه خاص، كما عرضت لملامح بنيته التكوينية التى يتأسس عليها، والصورة التى يتهيأ من خلالها أدبيا، ودوره كأداة تواصلية فى تبليغ المخاطب.كما بحثت الخطاب القرآنى عبر تمظهراته المعرفية والتى تجلت فى أربعة خطابات هى: الخطاب القوتاعى، والخطاب الحوارى، والخطاب القصصى، والخطاب الساخر.

- الفصل الثالث: (الخطاب القرآنى وآليات التكوين الجهالى) والذى أخذ على عاتقه استظهار آليات التكوين الجهالى فى الخطاب القرآنى، وكيف تشكلت معطى جماليا طاغيا عبر بنيات نصية تحتفى بتناغم الإيقاع الصوتى، والحشد المشهدى لمفردات الصورة المجسدة، والبناء السردى المتنوع، والانسجام والتهاسك النصى الذى أوجد تماهيا عجيبا بين سور وآى النص القرآنى.

\_ الخاتمة: وقد اشتملت على ملخص البحث، ورصد عام لمجمل ما ترصل إليه من نتائج.

ثم اختتمت الدراسة برصد لأهم المصادر والمراجع التي أفادت منها وأسهمت في إنجازها، وأخيرا مسرد عام بموضوعات الدراسة.

وفى النهاية أتوجه إلى المولى عز وجل أن تكون هذه الدراسة واحدة من السبل الموصلة لإدراك بعض أسرار الإعجاز اللغوى للخطاب القرآني، ومحاولة صادقة لاكتناه جمالياته، وفهم بعض من سيل عطاءاته التي لا تنضب.

والله الموفق.

الدكتور لطفى فكرى محمد الجودى أستاذ الأدب والنقد المساعد جامعة الأزهر



# الفصل الأول الجمالية (قراءة في انبثاق المصطلح)



# الجمالية (قراءة في انبثاق المصطلح)

#### مدخسل:

تقتضى منهجية البحث العلمى ـ قبل الاشتغال على الجانب التطبيقى من هذه الدراسة ـ أن نضع القارئ أمام الإطار العام للموضوع؛ وذلك بوضع مقاربة تنظيرية عامة للمفاهيم المطروحة... من أجل هذا تحتم علينا التعريف بهاهية الجهالية في جوانبها المفهومية المعرفية \_ وبانبثاقاتها التاريخية في الفكر العربي والغربي \_ قديها وحديثا \_ واشتغالاتها النصية، سواء في الخطابات الإبداعية.. أم في الخطابات القرآنية.. والتي جاءت هدفا أساسا طمحت الدراسة إلى إثباته، وإقامة البرهان على تحققه.

#### أولا. المفهوم والانبثاق التاريخي:

تعد الجهالية من المصطلحات الإشكالية التي أثارت \_ ومازالت تثير \_ جدلا واسعا في الدراسات الأدبية الحديثة \_ الغربية والعربية. فهي وإن كانت مصطلحا حديث النشأة، تنوعت تعريفاته، واشتبكت معانيه واكتنفت بكثير من جوانب الالتباس، إلا أن هذا الجانب من الجهالية لن يثبطنا عن البحث فيها هو ممكن إدراكه ووصفه بقصد إنارة جوانبه.

ولعل ما يكتنف الجهال من التباس راجع إلى أنه يجسد إحساسا يتوقف على ما يشعر به الإنسان تجاه هذا الشيء أوذاك؛ أى أنه لا يوجد شيء جميل فى ذاته يمكن كل إنسان من الاعتقاد بأنه جميل. إن الأشياء تعد جميلة أو غير جميلة طبقا لتقدير كل إنسان لها ولقوة تأثيرها فى نفسيته.

غير أن بعض النقاد يرى أن تعريف الجهال هو مجرد دراسة للمفاهيم والمصطلحات الجهالية، وذلك بتحليل معنى الشكل والمضمون والنمط والذوق؛ وحينئذ تتبلور الجهالية مرتكزا نقديا يسعى إلى كشف المكونات الابداعية للنص الأدبى، وكيفية تحقق وظيفتها الاتصالية. أى أنها تهتم بشكل عام بالبحث عن الخلفيات الشكلية المنظمة لعملية الإبداع الفنى التى تسهم بشكل فاعل فى قبوله وتلقبه (۱).

ولدت الجهالية كمنهج نقدى حديث في حضن الدراسات اللسانية، وأفادت من نتائجها ما أفادته غيرها من المناهج؛ وذلك في نظرتها الموضوعية للنص الأدبى، والانطلاق من أساسه اللغوى، باعتباره أولا وأخيرا نصا لغويا يستغل إمكانات اللغة الواسعة في اكتساب خصوصيته وفرديته وتميزه. لذلك كانت فرضية العالم اللغوى والناقد الأدبى الروسى الأصل (رومان جاكبسون roman jackobson) التي أكدها مرارا، ثورة في ميدان النقد الحديث، وهي "أن هدف علم الأدب ليس هو الأدب في عمومه، وإنها أدبيته؛ أي تلك العناصر المحددة التي تجعل منه عملا أدبيا" (٢).

فإن مصطلح الجمالية يندرج تحت مجموعة من الاستعمالات والإجراءات التي تبحث عن الوعى اللغوى للخصائص والتقنيات الباعثة لأدبية النص الأدبى من عدمها.

وإذا كانت الجهالية قد اتضحت في العصر الحديث بوصفها اشتراطا تنظيريا نقديا لإنجاح أي نصية إبداعية، فليس معنى هذا أنها من ابتكاراته، وإنها هي من المناهج النقدية \_ (القديمة/ الجديدة) \_ التي تمحورت اشتغالاتها في الفكر العربي والغربي منذ القدم، ثم أخذت تنمو وتتطور في حركة صاعدة دون أن تنبت من جذورها الأولى. فالجهالية نظرية أدبية استطاعت أن تشغل مساحة واسعة في النقد الأدبي الحديث؛ بها طرحته من قيم إبداعية استطاع المبدع بوساطتها التحكم في إنتاج نصه، والسيطرة على إبراز هويته الجهالية، ومنحه العلامة الأدبية. وللوقوف على المفهوم والسيطرة على إبراز هويته الجهالية، ومنحه العلامة الأدبية. وللوقوف على المفهوم

الذي تمحورت حوله الجهالية يتحتم علينا أن نطل عليها من خلال النوافذ التاريخية التالية:

#### ـ في الفكر العربي:

من البداية يجب الاعتراف بأنه من الصعب العثور على مفهوم لهذه النظرية فى الفكر العربى بمعناه الاصطلاحى المعاصر فى الفكر الغربى الحديث، لكن هذا لايمنع مطلقا استنباط معالم لهذه النظرية فى فكر الحضارة العربية الإسلامية.

وفى سبيل التقاط عناصر الوعى الجهالي فى الفكر العربي لابد من التوقف عند ثلاث محطات رئيسة، شكلت ملامح هذا الوعى، وهى الأدبية والفكرية والنقدية.

ويتحتم علينا وفق المقتضيات المنهجية للبحث العلمى ـ قبل الوقوف عند هذه المحطات \_ الاقتراب من حدود الاستعمال اللغوى لمصطلح (الجمالية)، والذى اقتصر مفهومه المتداول على مادة (جم ل) وما يتوالد منها من مفاهيم موازية، تطلق دلالاتها على معانى الحسن والبهاء والتزيين، وكل ماهو ضد القبح.

يقول بن منظور: " والجتمال مصدر الجَمِيل والفعل جَمُّل وقوله عز وجل ﴿ وَلَكُمُّ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَنْرَحُونَ ﴾ ". أى بهاء وحسن... والجَمَال يقع على الصُّور والمعانى ومنه الحديث إن الله جَمِيل يحب الجَمَّال أى حَسَن الأَفعال كامل الأَوصاف" (٤).

فالأصل اللغوى للمفردة لا يقف عند البعد الحسى الدال على البهاء وحسن المنظر في الوجه فقط، وإنها يتجاوزه إلى البعد المعنوى الذى هو جمال الأعمال والأفكار، وهو فوق جمال الأعيان والماديات؛ ولا يدرك إلا بالبصيرة.

فالجهال يكون فى كل شيء، فى المحسوسات التى نراها، ونلمسها، وندركها بحواسنا. وهو أيضا فى غير المحسوسات، ويكون إدراكه حينئذ بالعقل. ومن هنا جاء القرآن معجزة غير محسوسة على غير ما جاء به الأنبياء السابقون؛ لذا فجهالاته تدرك بالعقل.

ومن ثم فليس الأمر غريبا ولا عجيبا، أن يكون القرآن الكريم معجزة إلهية، حظيت فيها الجمالية بأن تكون سمتها الكلامية، وعلامة من علاماتها الإعجازية.

و بهذا المفهوم السابق، وبعيدا عن الخلاف بين المفكرين والنقاد حول إشكالية وجود النظرية أو نفيها، في الفكر العربي (٥)، نقر بأن الوعى الجهالي لم يغب عن ذائقة الفكر العربي الإسلامي بمستوياته: الإبداعية والفكرية والنقدية، وإنها كان متجليا – بقدر ما – في المنتج الشعرى الجاهلي، وفي دراسات المتأخرين من الفلاسفة وفي المدونة النقدية عند النقاد العرب.

وفى هذا السياق لابد أن نؤكد على حقيقة، هى أساس فى منطلقنا، وهى أن تطور النظرية الجمالية هو الصورة التى يتمثل فيها تطور الوعى الجمالى عند الأمم، مما يدلنا على أن تاريخ هذا الوعى لايمكن تتبعه فى تطوره التاريخ فى الفكر العربى، لأن البداية غير واضحة، وعناصر التكوين فيه غير متميزة (٢٠). لكن هذا لا يقدح أويقلل من أهمية أن أول تجلٍ معروف للجمالى عند العربى كان فى العصر الجاهلى، وقد جاء مرتبطا بالمنتج الشعرى، فها دام هناك نص شعرى حتها هناك جمالية.

وإذا كنا ننكر أو نستبعد في هذه الحالة أن يكون للعربي الجاهلي في هذا العصر الموغل في القدم أية وعي بهذا النوع من المعرفة الجمالية، " فليس ذلك إلا لأن مظاهر حياته الفكرية في أسمى مكان وصلت إليه تتمثل لنا في إنتاجه الفني أو الشعرى على وجه التحديد. وطبيعي جدا أن يكون للعربي وقد وصل إلى مرحلة الإنتاج الفني الراقى ـ الشعر في صورته القديمة الناضجة ـ نظرته إلى الكون، وتذوقه لمظاهر الجمال والقبح فيه. فالشعر في هذه الصورة يكون انفعالا بجمال الأشياء أو قبحها " (٧).

ولنا أن ندرك فى هذه الحالة أن الشاعر ينقل لنا نظرته الجمالية فى حدود إمكاناته المتواضعة.. التى تتلاءم مع ظروف بيئته. فهو لايقدم تصورا عميقا ينقل نظرته أو فكرته من الجمال، بقدر ما يقدم إدراكا بسيطا ومباشرا لا يتعدى الصورة الحسية للجمال.

وقد استطاعت هذه الصورة الحسية أن تفرض نفسها على جل المنتج الشعرى

العربى فى هذا العصر، وبخاصة شعر الغزل منه، والذى وجدت فيه الصورة الحسية ميدانها الأكبر، حيث عرض فيه الشاعر الجاهلي لصورة انفعاله الجهالى؛ حيث صور مايستحسن وما يستحب من صفات المحبوبة الحسية، دون أن يفكر في الجهال؛ فقدم لنا كل مايستقبل بالعين، فكان رائقا، أو بالفم فكان لذيذا، أو باليد فكان ناعها(٨)(\*).

وظلت هذه الرؤية هى المسيطرة على ساحة المشهد الجهالى الشعرى، حتى بعد الإسلام، فلم يشأ الشاعر العربى فى هذه المرحلة أن يطورها، وبخاصة وأنه لم يستغل فرصة التأثر بالخطاب القرآنى، وما يمكن أن يمليه عليه من مظاهر جمالية تستوعب الكون، فتحدث عنده تحولا نوعيا يجعله فى وضعية أرقى فى موقفه من الجهال.

فإذا كان الشعراء في هذه المرحلة قد راقت لهم مظاهر الطبيعة في الكون فالتفتوا اليها، وجسدوا كثيرا من ملامحها، إلا أنهم لم ينفعلوا بها فنيا، أو جماليا تحت تأثير الفكرة الدينية. حتى ما جاء من مقولات روج لها بعض النقاد من أن الشعر قد تطور في ظل الإسلام، فإن هذا التطور يظل محدودا، ولا أدل على ذلك من أن "كل العناصر الإسلامية التي تجدها في شعر الشعراء في صدر الإسلام أو في العصر الأموى ماتلبث أن تختفي، وهي بعدلم تكن العناصر التي حولت الشعراء عن مجرد الوقوف عند الجمال الحسى إلى الانطلاق إلى آفاق نفسية بعيدة "(١٠).

أما صورة الوعى الجالى عند المفكرين والفلاسفة العرب، فهى لاتبتعد كثيرا عن النشاط الفنى، حيث جاءت وثيقة الصلة بالبحث عن الجميل والقبيح. فقد وقفنا على بعض المحاولات التي حملت صورة هذا المصطلح، دون أن تسميه صراحة، وهى وإن جاءت عبر مسارات مغايرة.. إلا أنها لا تختلف في مفهومها كثيرا عها تعنيه الجهالية.

#### ومن أهم هذه المحاولات نذكر على سبيل المثال:

- قول الفارابي (ت٢٦٠هـ): " والتوسع في العبارة بتكثير الألفاظ بعضها ببعض وترتيبها وتحسينها. فيبتدئ حين ذلك أن تحدث الخطبية أولا ثم الشعرية قليلا قليلا "(١٠).

ـ قول أبى حيان التوحيدى (ت٤١٤هـ): "أما سبب الاستحسان.. كمال فى الأعضاء، وتناسب فى الأجزاء، مقبول عند النفس"(١١).

- قول ابن سينا (ت٢٨٥هـ): "إن السبب المولد للشعر في قوة الإنسان شيئان: أحدهما الالتذاذ بالمحاكاة... والسبب الثاني حب الناس للتأليف المتفق والألحان طبعا، ثم قد وجدت الأوزان مناسبة للألحان، فهالت إليها الأنفس وأوجدتها، فمن هاتين العلتين تولدت الشعرية وجعلت تنمو يسيرا يسيرا تابعة للطباع. وأكثر تولدها عن المطبوعين الذين يرتجلون الشعر طبعا. وانبعثت الشعرية منهم بحسب غريزة كل واحد منهم وقريحته في خاصته وبحسب خلقه وعادته "(١٢).

\_ يقول ابن رشد (ت ٢٠٥هـ) نقلا عن أرسطو: "وكثيرا ما يوجد في الأقاويل التي تسمى أشعارا ماليس فيها معنى الشعرية إلا الوزن فقط، كأقاويل سقراط الموزونة، وأقاويل أنبادقليس في الطبيعيات، بخلاف الأمر في أشعار أوميروش "(١٣).

فإذا كان مصطلح (الجمالية) لم يرد فى الأقوال السابقة بلفظه، إلا أنه ورد برديفه، مما يدل أن هذه اللفظة لا تمتلك مقومات الاصطلاح فهى غير مشبعة بمفهوم معين، كما أنها لم تكرس تماما فى النصوص النقدية القديمة، فضلا عن أنها تحيل إلى معانى مختلفة؛ من أجل هذا لا يمكن أن نعدها مصطلحا ناجزا ولدته الكتابات العربية القديمة.

وإذا ما دلفنا إلى خطوة أكثر تقدما فى محاولة معرفة الضرورات الأساسية التى سمحت للجالية العربية المكتوبة بأن تظهر للعيان، وحتى يمكن موازاتها \_ بقدر ما \_ مها كان هذا القدر \_ بالمفهوم الحديث للجالية، يتحتم علينا أن نبحث \_ ولو على سبيل الإيجاز \_ عن مفهومها فى المدونة النقدية العربية، والكيفية التى تجلت بها فيه، وحواملها التاريخية التى أفرزتها.

وفي سبيل ذلك يتحتم علينا التطرق للجهالية الشفوية باعتبارها تجسد الهياكل

الأساسية التي أتاحت للجمالية المكتوبة الظهور والتجلى للعيان، في الشعرية العربية.

فلو نظرنا لمفهوم الجهالى فى الشعرية العربية الشفوية القديمة فى أبسط تجل له وجدناها يعنى حسن القول وجودة السبك. يقول الجرجانى: "الشعر علم من علوم العرب يشترك فيه الطبع والرواية والذكاء، ثم تكون الدربة مادة له، وقوة لكل واحد من أسبابه؛ فمن اجتمعت له هذه الخصال فهو المحسن المبرز، وبقدر نصيبه منها تكون مرتبته من الإحسان "(١٤٠).

فالشعر في البداية أنشئ لكى يسمع، والساع هذا كان يتعدى الكلمات إلى أحاسيس الشاعر، حتى إن النصوص الشعرية لم تقتصر على الكلمة وحسب، بل تجاوزتها إلى كل ما هو (فعل صوت موسيقى غناء). فالشعر عندهم "صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات: منها ما تثقفه العين، ومنها ما تثقفه اللهان (۱۵). وأن مقوماته ومنها ما تثقفه الأذن، منها ما تثقفه اليد، ومنها ما يثقفه اللهان (۱۵). وأن مقوماته "بعد النية من أربعة أشياء، وهي: اللفظ، والوزن، والمعنى، والقافية (۱۲)، يستوى في ذلك الشعراء الذين كانوا يتغنون بتقاليدهم وعاداتهم. بفتوحاتهم وحروبهم، بانتصاراتهم وانتكاساتهم... عما يدل دلالة قاطعة على توافر عنصر الطاقة لدى الشاعر العربي الجاهلي.

فإذا كان المعنى المطروق عند جميع الشعراء هو معنى واحدا، فإن السبيل إلى التميز عندهم قد تجسد في حسن القول، وتجويد أداء هذا المعنى. فكانت وحدة المعنى وتعدد العبارات، وبالتالى فقد تفنن الشعراء في إبداع الأفعال الشعرية؛ فكان الإنشاء جزءا أو وسيلة تحقيق للوظيفة الجالية في الشعرية العربية.

من هنا كان حسن القول المتحقق نتيجة تجويد المنتج الشعرى قادرا على وضع المتلقى فى حالة استجابة، وتركه فى حالة شعورية، وذلك متى تمت عملية إيقاظ أحاسيسه ومشاعره التى تأتى كمرحلة تالية بعد أن تتم عملية اجتذاب سمعه.

فعملية تحقق الوظيفة الجمالية في الشعرية العربية القديمة في العصر الجاهلي

مرتهنة بعامل التجويد والتحسين للمنتج الشعرى، كما يعد أيضا عاملا مهما تتفاعل على أثره عملية جذب انتباه المتلقى، ووضعه فى حالة تأثير. إذن فلم يكن مستغربا فى هذه الحالة أن وجدنا شعراء هذه الحقبة يعتبرون فى أذهانهم أن منتجهم الشعرى هو عبارة عن جسم، تتجلى أعضاءه فى مكونات جمالية، هى من صميم قوامها اختيار اللغة والإيقاع واللحن.

كهالم يكن المعيار الخارجى الذى أنتج النص فى سياقه غائبا عن الاعتبارات الجهالية فى تكوين الشعرية العربية، فكثيرا ماحفظت لنا كتب التراث النقدى العربى الأمثلة الدامغة على أهمية الاعتداد به كمقياس جمالى له قيمته، وبخاصة فى مقام الموازنات التى كانت تجرى بين الشعراء بقصد تفضيل شاعر على شاعر.

ومن أبرز النهاذج دلالة على اعتناء الشعراء العرب بخطاباتهم الشعرية وتوصيلها للمتلقين، ما ذاع عندهم من تحكيم الفحول والمشهود لهم بتذوق الشعر للفصل في شعر الشعراء، حتى صار تقليدا يلجئون إليه عند عسر القراءة والاختيار؛ مما أفسح دائرة التلقى أمام عدد كبير من المتلقين.

ومن أشهر الأمثلة نذكر ما نقل عن الأصمعي، أن النابغة الذبياني كانت تضرب له قبة حمراء من أدم بسوق عكاظ فتأتيه الشعراء فتعرض عِليه أشعارها قال: فأول من أنشده الأعشى ميمون بن قيس، ثم أنشده حسان بن ثابت الأنصاري، (١٧):

لَنَا الْجَفَنَاتُ النُّرُّ يَلْمَعَنَ بِالشَّحَى وَأُسِيافُنا يَقطُرنَ مِن نَجدَةٍ دَما وَلَدنا بَنى العَنقاءِ وَابنى محرق فَأكرِم بِنا خالاً وَأكرِم بِنا البنَا

فقال النابغة:" أنت شاعر ولكنك أقللت جفانك، وأسيافك، وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك" (١٨٠).

إن ما يفهم من هذه الرواية أن خروج الشاعر على طريقة العرب فى التعبير وجنوحه فى المبالغة وعاداتهم فى الفخر يعد عيبا يشين الشعر.

ومما يروى أيضا في هذا الباب، تنازع امرئ القيس وعلقمة الفحل في الشعر،

أيهما أشعر؟ فادعى كل واحد للآخر بأنه أشعر منه، فقال علقمة: "قد رضيت بامرأتك أم جندب لهما: قولا شعرا تصفان فيه فرسيكما على قافية واحدة، وروى واحد.

فقال امرؤ القيس:

خَليلَى مُرّابى عَلى أُمِّ جُندَبِ نُقَضِّ لُباناتِ الفُؤادِ المُعَذَّبِ وقال علقمة:

ذَهَبْتَ مِنَ الْهِجرانِ في غَيرِ مَذْهَبٍ وَلَم يَكُ حَقّاً كُلُّ هَذَا التَجَنُّبِ فَأَنشداها جميعا القصيدتين.

فقالت لامرئ القيس: علقمة أشعر منك.

قال وكيف؟ قالت: لأنك قلت:

فللسّوط أُلهوبٌ وَلِلسَوطِ دُرَّةٌ وَلِلزَجرِ مِنهُ وَقَعُ أَخرَجَ مُهذب فجهدت فرسك بسوطك في زجرك، ومريته فأتعبته بساقك وقال علقمة: فأدركهن ثانياً من عنانه يمر كمر الرائح المُتَحَلّب

فأدرك فرسه ثانياً من عنانه لم يضربه ولم يتعبه ال (١٩).

والملاحظ هنا أن أم جندب قبل إصدار حكمها حددت للشاعرين معيارا موضوعيا خارجيا يتعلق بنمط الحياة في ذلك العصر، فضرب الفرس وزجره حتى يزيد من سرعته دلالة على أن الفرس هجين وليس أصيلا، ولأشك أن هذا ينعكس على جمالية الشعر سلبا، وهو ما يعنى أن النص الشعرى كلما كان متوافقا مع أعراف المجتمع، وفيا لعادات الناس فيه؛ كان أكثر تلقيا وأشد قبولا.

ولاشك أن هذا النهج الذى أقرته العرب كأسلوب حكم ومعيار تقويم فى المدونة الشعرية العربية القديمة، دليل على مدى عنايتها الفائقة والعميقة بعناصر وأبعاد الجمالية فى الظاهرة الشعرية إبداعا وتلقيا.

وينبغى الإشارة هنا إلى شيء مهم في الشعرية العربية وهو أن النقد في العصر

الجاهلي لم يكن يسمى الأشياء بمسمياتها؛ فالمسميات والمصطلحات لم تكن معروفة عندهم، حتى إنهم إذا أرادوا التعبير عن جيد الشعر ورديئة شبهوا القصيدة بأشياء أخرى من محيطهم وبيئتهم. من ذلك ما يروى من أن رهطا من شعراء تميم اجتمعوا في مجلس شراب وهم الزبرقان بن بدر والمخبل السعدى وعبدة بن الطبيب وعمرو بن الأهتم، فتحاكموا إلى ربيعة بن حذار الأسدى، أيهم أشعر "فقال أما عمرو فشعره برود يمنية تنشر وتطوى، وأما أنت يا زبرقان فكأنك رجل أتى جزورا قد نحرت فأخذ من أطايبها وخلطه بغير ذلك، وقال لقيط في خبره قال له ربيعة بن حذار وأما أنت يا زبرقان فشعرك كلحم لم ينضج فيؤكل ولم يترك نيئا فينتفع به، وأما أنت يا غبر فشعرك شهب من نار الله يلقيها على من يشاء، وأما أنت يا عبدة فشعرك كمزادة أحكم خرزها فليس يقطر منها شيء "(٢٠).

والملاحظ هنا أن النقاد يحكمون الذوق في المفاضلة بين الشعراء، وأنهم لم يفلحوا في تحديد خصائص الجودة أو تعليلها بالوقوف على السهات التي تميز شاعرا عن آخر، وأن مقاييسهم في المفاضلة غالبا ما تكون منبثقة من خارج النص، فلا نجد في نقدهم أية إشارة إلى العناصر الرئيسة التي يشيَّد منها بناء النص الشعرى: من لغة وموسيقا وصور بلاغية، ما يعني أن هذه المصطلحات لم تكن معروفة عندهم بالشكل الذي يمكنها من وضع مفهوم للجهلي في الشعرية العربية؛ ومن هنا لم يكن غياب هذا المصطلح شيئا مستغربا.

وظل هذا الوضع كمعيار حاكم للشعرية العربية والمفاضلة بين الشعراء هو القائم حتى بعد ظهور كتاب «طبقات فحول الشعراء» لمحمد بن سلام الجمحى (ت٢٣٢هـ)، كأقدم كتاب نقدى معروف فى التراث العربى يسير على خطة وله منهج. فكان ينطلق فى مفاضلته بين الشعراء من معايير (الترتيب الخارجى) و(الترتيب الداخلى) للنص عند كل شاعر. فعلى سبيل المثال حينها ينظر إلى معايير تحقق «الفحولة» عند الشعراء العرب نراه أكثر وضوحا، وأكثر موضوعية فى فهم جودة الشعر، فرغم أنه لم يحصرها فى الشعراء الجاهليين والمخضرمين، وإنها امتد بها فى الزمن إلى شعراء بنى أمية (٢١) نجدها قد اتسقت عبر معايير الترتيب الخارجى،

على أساس اللغة (٢٢)، وإنتاج الشاعر عددا من القصائد الجياد (٢٣)، وغزارة الشعر (٢٤)، وتنوع الأغراض (٢٠٠).

أما المعايير الداخلية عنده، فنذكر منها على سبيل المثال ما يميز شعراء الطبقة الأولى من الجاهليين بعضهم عن بعض. فاحتج مثلا لامرئ القيس على غيره من شعراء طبقته بأنه "سبق العرب إلى أشياء ابتدعها واستحسنها العرب، واتبعته فيها الشعراء، استيقاف صحبه فى الديار، ورقة النسيب، وقرب المأخذ، وشبه النساء بالظباء، والبيض، وشبه الخيل بالعقبان، والعصى، وقيد الأوابد، وأجاد التشبيه، وفصل بين النسيب وبين المعانى، وكان أحسن أهل طبقته تشبيها" (٢٦). إذن فأهم ما يميز شاعرية امرئ القيس عن شعراء طبقته هو سبقه فى طرق بعض المعانى، وتفوقه فى عقد التشبيهات. ولاشك أن كل هذا يعد منطلقات جمالية.

أما ما يميز النابغة الذبياني عن شعراء طبقته أنه " أحسن ديباجة شعر وأكثرهم رونق كلام وأجزلهم بيتا كأن شعره كلام ليس فيه تكلف" (٢٧).

وأما ما يميز زهير أنه " أحصفهم شعرا وأشدهم مبالغة في المدح وأكثرهم أمثالا في شعره" (٢٨).

فتنقيح الشعر، وكثرة المبالغة في المدح، وكثرة ورود الأمثال السائرة، هي معايير التهايز التي ضمنت لزهير التفوق على أبناء طبقته.

فى حين أن الأعشى كان " أكثرهم عروضا وأذهبهم فى فنون الشعر وأكثرهم طويلة جيدة وأكثرهم مدحا وهجاء وفخرا ووصفا كل ذلك عنده " (٢٩).

والملاحظ بعد هذا العرض أن ما طرقه ابن سلام الجمحى من معايير ارتكزت عليها وضعية طبقات الشعراء عنده، هى معايير \_ فى مجملها \_ تأتى فى سياقات خارج النص، تتعلق بقدرة الشاعر على غزارة الإنتاج، وتنوع الأغراض وفصاحة اللسان أكثر مما تتعلق بتحليل النص الشعرى والوقوف على جمالياته.

أما المعايير الداخلية فهي معايير مستنتجة من داخل النص، وهي بذلك أكثر نجاحا في تحديد سهات الشعرية، حيث نلاحظ أن جل صفات الجودة عند الشعراء

الأربعة صفات تتصل بالبناء الشعرى، والتميز في القدرة على التعبير بالصورة، وعقد التشبيهات، وقوة إحكام البناء، وتطعيم الشعر بالحكم والأمثال السائرة، والمبالغة في معانى المديح... إلخ، وهي كلها صفات جودة تأصلت في الفكر النقدى العربي، بل ومن أكثر الجماليات التي احتفل بها النقاد القدماء.

وإن كان ابن سلام قد استطاع أن يجمع - بقدر ما - بين البنية والوظيفة في تحديد جماليات الشعرية العربية، إلا أنه اعتمد في طبقاته على الجمع والتصنيف أكثر مما اعتمد على تحليل النصوص، وليس في هذا تقليل لعمله، فالرجل استطاع أن يقدم للمكتبة العربية التراثية عملا جيدا، يعكس وعيا وإدراكا مبكرا لخصائص المكون الجمالي للشعرية العربية.

فابن سلام وإن كان قد استطاع بكتابه سالف الذكر أن يقف عند مرحلة معينة في إدراك المكون الجهالي للشعرية العربية، إلا أنه فتح بكتابه هذا أعين النقاد على قضايا ومصطلحات ومعايير نقدية تتصل مباشرة بحقيقة النص الشعرى وجمالياته، حيث ظهرت بعد ذلك مؤلفات متخصصة (٣٠٠ تنطوى على نظر نقدى أكثر نضجا، وأكثر إدراكا للجهالي في المكون الشعرى العربي.

وإذا كان من المتعذر في هذا المبحث الإحاطة بكل ما كتب عن البنية الفكرية العربية في إدراكها لجماليات الشعرية العربية، فإنى سأقصر كلامى هنا على مؤلفين مهمين شكلا فيها اعتقد صورة راهنة لما يمكن أن نطلق عليه (نظرية) للشعر العربى، جسدت خلاصة ما توصل إليه النقد العربى القديم في تحديد المعايير الجمالية للشعرية العربية، في مرحلة مابعد ابن سلام وحتى نهاية القرن الرابع الهجرى على الأقل.

تجلت ملامح هذه النظرية فيها عرف بـ «عمود الشعر العربي» التي ظهرت أول ماظهرت على يد القاضى الجرجانى (ت٣٦٦هـ) وبشكل موجز فى كتابه «الوساطة بين المتنبى وخصومه»، حيث يقول: "وكانت العرب إنها تفاضل بين الشعراء فى الجودة والحسن بشرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، وتسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب، وشبه فقارب، وبده فأغزر، ولمن كثرت سوائر أمثاله وشوارد

أبياته، ولم تكن تعبأ بالتجنيس والمطابقة، ولا تحفل بالإبداع والاستعارة إذا حصل لها عمود الشعر، ونظام القريض"(٣١).

وإذا كان ماأثبته الجرجانى من عناصر تجسد الحيثيات الفنية والجمالية التى اشتغلت كصفات ومعايير فاعلة على الشعرية العربية، فإنه ينبغى الإشارة إلى أن هذه (العناصر/ المعايير) ليست من اختراع الجرجانى، وإنها هى عبارة عن خلاصة ما استقاه الرجل بحسه النقدى \_ كغيره من النقاد \_ من قيم وتقاليد جمالية, من قراءته للشعر العربى المنسوب للجاهلين والمخضر مين بوجه خاص، وهى التقاليد التى كان يطلق عليها عادة «طريقة العرب».

ثم جاء المرزوقى (ت٤٢١هـ) وتوسع فى طرح هذه النظرية فى مقدمة كتابه «شرح ديوان الحهاسة» فرصد ـ تقريبا ـ كل ما توصل إليه النقاد قبله حتى القرن الرابع الهجرى؛ ليصنع به الطريقة المثلى لجهالية الشعرية العربية، لتكون معيارا للحكم بين الخصوم: القدماء والمحدثين.

فتحددت نظرية عمود الشعر فى شكلها النهائى عند المرزوقى فى سبعة أسس جمعت بين العناصر التكوينية والجهالية والبنائية الفاعلة. جاءت لترسم ما يمكن أن يكون عليه الشعر، وما يلزم أن تقاس عليه جودته الشعرية، فيقول: " إنهم كانوا يحاولون شرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، والإصابة فى الوصف... والمقاربة فى التشبيه، والتحام أجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزن، ومناسبة المستعار منه للمستعار له، ومشاكلة اللفظ للمعنى، وشدة اقتضائهما للقافية حتى لا منافرة بينهما، فهذه سبعة أبواب، هى عمود الشعر "(٢٢).

وهكذا ظل معيار الجهالية فى الشعرية العربية يقوم على ضوابط مسيطرة تم تثبيتها، حين رأى النقاد وأهل اللغة أنها صارت من العرف الثقافى المتوارث، فقالوا بها لتكون مقوما فاعلا ومرجعية فى التفكير فى شكل القصيدة، حتى تكون بمثابة الأنموذج الذى لا يدع المبدعين يتفرقون، بل يجمعون على صفة واحدة وشكل

واحد، يقدم على حد قول الناقد الجزائرى (جمال الدين بن الشيخ)كإنجازات نهائية تبرهن على الفعالية القصوى للكتابة الشعرية (٣٣).

وإذا كانت هذه الأسس قد حُددت فى فترة متأخرة من مسيرة النقد العربى، فإنها كانت تجسد القيم الرئيسة التى نهض عليها النقد العربى التطبيقى فى القرنين الثالث والرابع، خاصة عند نقاده الكبار من أمثال ابن قتيبة (ت ٢٧٦هـ) فى كتابه «الشعر والشعراء» وابن طباطبا العلوى (ت٣٢٢هـ) فى كتابه «عيارالشعر» والآمدى (ت٠٧٣هـ) فى كتابه «الموازنة بين الطائيين»... بل إن كثيرا من تلك الأسس السبعة قد وردت فى كتب هؤلاء بأصولها النظرية قبل أن يجمع المرزوقى مادتها فى كتابه سالف الذكر.

وإذا كانت نظرية عمود الشعر في النقد القديم الممثل الرئيس لأسس الجمالية الشعرية العربية في تلك الفترة، فليس معنى هذا أنها جاءت خالية من العيوب التي خلخلت كثيرا من المفاهيم التي طرحتها، والتي يمكن الإشارة إليها بشكل موجز في أنها لم توضح معانى (المعايير/ الأبواب) السبعة توضيحا كافيا، وأنها لم تستند إلى أساس شمولي يصف أبواب عمود الشعر في انتظامها داخل القصيدة.

ولعل هذا كان من الأسباب التي عملت على عدم التعويل بشكل مطلق على قضية «عمود الشعر» كمعايير رئيسة لجمالية الشعرية العربية. صحيح أنها جاءت قضية تعكس إرهاصا متقدما لوضع أسس علمية تفسر جمال الإبداع الشعرى العربي، إلا أنها لم تكن حلا نهائيا، ومن ثم تبعتها محاولات نقدية أكثر نجاعة في النقد العربي.

ومن أهم هذه المحاولات وأخصبها على ساحة الفكر النقدى العربي القديم معالجة شيخ البلاغيين وإمامهم الأعظم عبد القاهر الجرجاني (ت٤٧١هـ) ومعالجة حازم القرطاجني (ت٦٨٤هـ)، اللتان اخترقتا حجب الزمن لتمثل خطوة أكثر تقدما، جاءت متواشجة بشكل لافت للنظر مع المعالجات الحديثة التي طرحتها النظرية النقدية الغربية الحديثة في تناولها للجالية الشعرية.

تجلت محاولة الجرجانى فيها عرف بـ «نظرية النظم»، وهى المحاولة التى ارتبطت معاييرها بها أحدثه الخطاب القرآنى من نقلة نوعية فى هذا المجال، بعد أن أخذ الدرس الأدبى وجهة المقارنة بين الشعر والقرآن الكريم. جاءت هذه المحاولة لتجسد ذروة تلك المعايير التى حاولت وضع أساس صحيح للبلاغة العربية، انطلق من استثهار اللفظ والمعنى على حد سواء.

وينبغى الإشارة هنا إلى أن نظرية النظم عند عبد القاهر تناولت فى البدء فكرة الإعجاز القرآنى، إلا أنه أفاد منها النقاد فى تفسير الظاهرة الجهالية الإبداعية والحكم على جودة المنظوم والمنثور على حد سواء. بمعنى أنها لم تكن فى الأصل نظرية فى نقد الشعر، لذا كان لها حيز مختلف فى مجالات البحث النقدى والبلاغى فى تاريخ الفكر النقدى العربى، وتبلور ذلك حين أخذ الدارسون فى العصر الحديث يربطون بين الأفكار التى انتهى إليها الجرجانى فى كتابه "دلائل الإعجاز" ومباحث الدارسين الغربيين الذين تكلموا عن الدلالة والسياق.

أورد الشيخ عبد القاهر كثيرا من النصوص الشارحة لحدود هذه النظرية الفذة في كتابه (دلائل الإعجاز) التي لا نوى مانعا من ذكر بعضها كي نستوضح صورة هذه النظرية، وأبعادها، ومدى صلاحيتها في استنباط المعايير الرئيسة في تفسير العملية الإبداعية في الشعرية العربية، فيقول:

"ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها فى النطق بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه الذى اقتضاه العقل. وكيف يتصور أن يقصد به إلى توالى الألفاظ فى النطق بعد أن ثبت أنه نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض وأنه نظير الصياغة والتحبير والتفويف والنقش وكل ما يقصد به التصوير "(٢٤).

فها أورده الجرجانى فى دلائله يحيل إلى مجموعة من الأفكار ذات الدلالات الجديدة التى لم تكن معروفة قبله، والتى يمكن إجمالها فى "أن نظرية النظم تتموقع فى إطار علاقة جديدة هى مبعث جدتها، وهذه العلاقة تربط بين النظم والنحو، وفى ضوء هذه العلاقة... يكون الطريق إلى استنباط القوانين [الجمالية] الإبداعية

متيسرا ومثيرا في الوقت نفسه، ومركز الإثارة \_ هنا \_ هو المعنى المتمخض عن العلاقة... ولاسيها حين نتذكر المقولة البالية في جمود النحو ومعياريته " (٣٥).

فمن الواضح أن الشيخ عبد القاهر أدرك أثر النحو في توجيه الدلالة، إذ ليس المقصود بالنحو عنده في ضوء علاقته بالنظم عجرد آلة لضبط الكلام، تؤدى دورا تقليديا يهدف إلى سلامة العبارة، وهذا مما لا علاقة له بجالية الإبداع الشعرى أصلا، لكن دوره المهم في أنه معيار فاعل ينخرط في عملية النظم، فهو يتحكم في المعنى، ويعطى لها بعدا تكميليا طريفا.

فجالية الإبداع الشعرى في سياق نظرية النظم الجرجانية بهذا الشكل تتحقق باطنا على تهميش مبدأ اشتراط الوزن والقافية كمعيار حاكم لجودة الشعر، فضلا عن أن الجرجاني صرح بذلك فعلا فقال "ليس بالوزن ما كان الكلام كلاماً ولا به كان كلام خيرا من كلام " (٣٦). فإذا كان النظم عند الجرجاني كلاما مقيدا بالنحو، يكون النظم المقيد بالوزن مقيدا بالنحو أيضا، غير أن النظم المقيد بالنحو لا يشترط التقيد بالوزن، إذن النظم في النهاية نظم، ولكن أصول صناعته تفرض عليه قيودا إضافية، مثل أن يكون الشعر نظها، أي كلاما مركبا متجانسا، يخضع لمقتضيات النحو الذي يتحكم في دلالته، ثم يكون موزونا أي جاريا على أوزان مخصوصة.

فنظرية عبد القاهر الجرجانى فى النظم يحسن عدها نظرية لغوية تضاهى النظريات اللغوية الحديثة؛ لما انطوت عليه من أفكار لا ترتبط بفن من فنون القول، بقدر ماتتناول مجالات التعبير اللغوى عامة.

ومما سبق نستطيع القول أن نظرية الجرجانى فى النظم تقترب من مفهوم الأسلوب، ومن مفهوم الشعرية الموازى للجمالية. فهى فى حقيقتها توصيف بنائى للخطاب \_ أى خطاب \_ سواء أكان نصا قرآنيا أم نصا شعريًا أم نصا نثريا، وأن خاصيتها (الجمالية/الشعرية) تكمن فى أنها تبنى على مبدأ العلائقية، أى علاقة اللفظ مع اللفظ وعلاقة المعنى مع المعنى مع اللفظ وعلاقة المعنى وعلاقة المعنى مع اللفظ وعلاقة المعنى وعلاقة المعنى مع اللفظ وعلاقة المعنى و والمعنى وعلاقة المعنى و علاقة المعنى وعلاقة المعنى وعلائ

أما حازم القرطاجني فيعد بها طرحه من معايير في كتابه «منهاج البلغاء وسراج

الأدباء» من أكثر النقاد والمفكرين العرب اقترابا من مصطلح الجمالية، فهو وإن لم يرد الجمالي عنده صراحة، إلا أنه ورد بمعناه، تحت ما يعرف بـ «الشعرية»، والتي تتحدد معناها عنده من منطلق معايير جمالية تأسست عليها ماهية الشعرية العربية. يقول:

"وكذلك ظن هذا أن الشعرية فى الشعر إنها هى نظم أى لفظ اتفق كيف اتفق نظمه وتضمينه أى غرض اتفق على أى صفة اتفق، لا يعتبر عنده فى ذلك قانون ولا رسم موضوع. وإنها المعتبر عنده إجراء الكلام على الوزن والنفاذ به إلى قافية. فلا يزيد بها يصنعه من ذلك على أن يبدى عن عواره، ويعرب عن قبح مذاهبه فى الكلام وسوء اختياره" (٣٨).

إن حازم القرطاجني كان على وعى تام بحداثة طرحه هذا، وأنه عمل لم يسبق اليه، حيث يقول: " وقد سلكت من التكلم في جميع ذلك مسلكا لم يسلكه أحد قبلى من أرباب هذه الصناعة لصعوبة مرامه وتوعر سبيل التوصل إليه " (٢٩).

فمفهوم الشعرية عند حازم ينبثق من حيز ما أطلق عليه هو «العلم بالشعر» أو «قوانين الصناعة». بمعنى أنه لم يتعامل مع مصطلح الشعرية كمنهج نقدى تعاملا مباشرا، وإنها وجدناه يطرحه كمكون شعرى، وظاهرة فنية جمالية جوهرية لصناعة اللغة الشعرية عند العرب، فيقول في معرض حديثه الرافض لشعرية كل لفظ موزون مقفى دونها قانون أو رسم: "من. ظن أن كل كلام مقفى موزون شعر.. مثله في ذلك مثل أعمى أنس قوما يلقطون درا في موضع تشبه حصباؤء الدر في المقدار والهيئة والملمس، فوقع بيده بعض ما يلقطون من ذلك فأدرك هيأته ومقداره وملمسه بحاسة لمسه، فجعل يمنى نفسه في لقط الحصباء على أنها در، ولم يدر أن ميزة الجوهر وشرفه إنها هو بصفة أخرى غير التي أدرك. وكذلك ظن هذا أن الشعرية في الشعر إنها هي نظم أي لفظ اتفق كيف اتفق نظمه وتضمينه أي غرض اتفق على أي صفة اتفق، لا يعتبر عنده في ذلك قانون ولا رسم موضوع" (٠٠٠).

فالشعرية عند حازم هي ناتج قوانين وقواعد تضبط حركتها، وتكسبها خاصيتها

الجمالية، وأن هذه القوانين لا تتأتى بطريقة مفارقة لطبيعة العمل الشعرى، وإنها هى قارة فيه، وتستنطق من داخله، وإلا كانت على حد قول جابر عصفور مجافية لطبعته (١٤).

ومعنى هذا أن كل عمل لغوى لا يخضع إلى تلك القوانين، إنها هو كلام ليس فيه من الشعر إلا الوزن والقافية.

وعلى هذا، فالوزن والقافية وإن كان يشكلان امتيازا للشعر، إلا إنها ليسا مقياسا وافيا أوحاسها تتحدد به جماليته، كها هو وارد فى الفرضية التقليدية التى رافقت أقوال كثير من النقاد قبل حازم. إن المقياس كامن فى طريقة التعبير، أو فى كيفية استخدام اللغة، وذلك من خلال وضع معايير أخرى جديدة، عليها تتأسس جودة النص الأدبى وجماليته، وقد تبلور هذا كله حينها هم حازم بوضع تعريف جديد ووافى يوضح ماهية الشعر وحقيقته الابداعية الجهالية، قال فيه:

" الشعر كلام موزون مقفى من شأنه أن يجبب على النفس ما قصد تجبيبه إليها، ويكره إليها ما قصد تكريهه، لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه، بها يتضمن من حسن تخييل له، ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هيأة تأليف الكلام، أو قوة صدقه أو قوة شهرته، أو بمجموع ذلك. وكل ذلك يتأكد بها يقترن به من إغراب. فإن الاستغراب والتعجب حركة للنفس إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوى انفعالها وتأثرها "(٢٦).

وإذا كان ماسبق يدل على أن الشعرية عند حازم عملية جمالية فنية يتعاضد في إنتاجها \_ إضافة للوزن والقافية \_ المحاكاة والتخييل، فإنه لا يفوتنا وعى حازم المبكر الذي سبق به المدارس النقدية الحديثة، عندما وجدناه يتخذ من «الإغراب» ركنا ركينا في العملية الإبداعية في الشعرية العربية، وهو ذات الركن الذي بنيت عليه \_ فيها بعد \_ الشعرية بمفهومها الجهالي \_ عند الشكليين الروس ولا سيها شلوفيسكي، الذي نادي بكسر رتابة العالم من خلال تحطيم رتابة اللغة، وإيجاد غرابة في علاقتها لتستعيد ديناميتها (٣٠).

ولم يترك حازم القرطاجنى مفهوم المعنى التخيلى والمحاكاة، وإنها تطرق فى دراسته إلى مفهومهما المقصود، مبينا لحدود العلاقة بينهما، فقال عن المعنى التخيلى نقلا عن ابن سينا "والمخيل هو الكلام الذى تذعن له النفس فتنسط لأمور أوتنقبض عن أمور من غير روية وفكر واختيار. وبالجملة تنفعل له انفعالا نفسانيا غير فكري، سواء كان المقول مصدقا به أو غير مصدق به "(١٤٠). بمعنى أن السامع بمجرد سماع الشاعر تتمثل فى ذهنه صورة ينفعل لها، وتكون عملية استحضار هذه الصورة إما من طريق الفكر وخطرات البال، أوبأن تشاهد شيئا فنذكر به شيئا آخر.

أما المحاكاة فتعكس المرتكز الثانى فى إنتاج الشعرية العربية وفى جودتها، فلا يمكن للنص الشعرى أن ينتج عن طريق التخييل وحده دون المحاكاة؛ لأن صنعة الشعر عند حازم " هى جودة التأليف وحسن المحاكاة، " (٥٠٠)، وأن موضوعها هو "الألفاظ وما تدل عليه" (٢٠١)، وبالتالى "إذا وقع فيها التخييل والمحاكاة كان الكلام قولا شعريا، لأن الشعر لا تعتبر فيه المادة، بل ما يقع فى المادة من التخييل " (٢٠٠).

فعملية التخييل تعتمد أساسا على المحاكاة التي يتفنن المبدع في تقليص الهوة بينها وبين التخييل لدى المتلقى؛ أى السعى إلى تقريب الصور المتخيلة لدى المستمع والصور التي يبدعها الأديب. فتواشج التخييل بالمحاكاة جاء عند حازم لأداء دور مهم في العملية الإبداعية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ليدل على مدى ما يتمتع به حازم في تعريف الشعر من نظرة واسعة تستوعب كل عناصره.

فهذه القيم جاءت مترابطة متواشجة "لتصف الخاصية النوعية للعمل الفنى، من زواياه المتعددة، وما ينطبق على الفن بعامة ينطبق على الشعر بخاصة، وبهذا المعنى يصبح العمل الفنى «محاكاة» لو نظرنا إليه من زاوية علاقته بالواقع، وسعيه إلى تصوير العالم أو الإنسان، بمعناهما المتكامل. ويصبح «تخيلا» لو نظرنا إليه من زاوية القوى النفسية التى تبدعه، فتغدو المحاكاة تجسيدا لواقع العالم على مخيلة المبدع، أو تركيبا جماليا ابتكاريا تشكله المخيلة مادامت القوة المتخيلة هى القوة الفاعلة التى تعيد تأليف المدركات والربط الجديد بينها في تشكيل العمل الفنى (٨٠٠).

وإذا كان حازم قد أقر بحتمية توظيف المحاكاة والتخييل داخل النص الشعرى كمعيار جمالى، ففى الوقت نفسه ساقته ألمعيته إلى رؤية عبقرية وفريدة لم يسبق إليها، وذلك حينها وجدناه لا ينفى إمكانية اشتهال النصوص النثرية على (جمالية / شعرية) وهذا من صميم منطلقات هذا البحث \_ طالما هناك حضور للتخييل والمحاكاة. فيقول:

" فها كان من الأقاويل القياسية مبنيا على تخييل وموجودة فيه المحاكاة فهو يعد قولا شعريا، سواء كانت مقدماته برهانية أو جدلية أو خطابية يقينية، أو مشتهرة أو مظنونة. وما لم يقع فيه من ذلك بمحاكاة فلا يخلو من أن يكون مبنيا على الإقناع وغلبة الظن خاصة... " (٢٩).

فحقيقة الجهالية الشعرية بمفهومها القرطاجني، لا تكمن في النص الشعرى فحسب، وإنها تتجاوزه إلى كل الأعهال الأدبية. وهو بذلك يكون سابقا \_ وبقرون عديدة \_ لما تداولته الشعرية الحديثة عند الناقد الفرنسي (جون كوهين. Cohen عديدة \_ لما تداولته الشعرية الحديث، حينها أقر بأن الشعرية كتكوين جمالي أحد رواد الأسلوبية في العصر الحديث، حينها أقر بأن الشعرية كتكوين جمالي متوفرة حتى في أدنى مستويات الكلام النثري، وأن النثر " لا يفترق عن الشعر إلا في الكم، فالنثر الأدبى ليس إلا شعراً معتدلاً، أو إذا شئنا فإن الشعر يمثل الشكل (المتطرف) في الأدب" (٥٠٠).

بل إنه يرى أن التلاؤم بين العناصر الشعرية والعناصر الخطابية كالإقناع وغيره، أمر هو من مستلزمات تحقق الغاية الجالية عند المتلقى؛ من هنا لا ينبغى أن يخلو نص شعرى من عناصر شعرية؛ لأن المراوحة نص شعرى من عناصر خطابية، ولا نص نثرى من عناصر شعرية؛ لأن المراوحة بينها فى النص الواحد تكسب الكلام جمالية فنية، وتأثيرا نفسيا، لا يتحققان بدونها. ف" التخييل هو قوام المعانى الشعرية والإقناع هو قوام المعانى الخطابية، واستعمال الإقناعات فى الأقاويل الشعرية سائغ، إذا كان على جهة الإلماع فى الموضع بعد الموضع، كما أن التخاييل سائغ استعمالها فى الأقاويل الخطابية فى الموضع بعد الموضع" (٥٠).

لقد أفاد حازم من الكتابات النقدية والبلاغية اليونانية، واستنطق النصوص الأدبية العربية بعقل واع وذوق رفيع فاستطاع أن يبلور وجهة نظر كبرى فى الجمالية الشعرية، تستند إلى مجموعة من العناصر البنيوية التى تتحكم فى عملية إنتاج النصوص الإبداعية الأدبية.

#### \*\*\*

فالجهالية وإن غابت كلفظ منصوص عليه في المدونة النقدية العربية، فإنها لم تغب عنها كمفهوم نقدى تناوله النقاد العرب بإدراك ووعى حقيقى يعكس أبعاد الصناعة الشعرية، ويؤسس ـ بقدر ما ـ لضوابط فنية تؤهلنا ـ على الأقل ـ لأن ندعى بأننا قد امتلكنا بيدنا مفاهيم مفتاحية لنظرية جمالية عربية إسلامية، تستأهل منا أن نسرع الخطى نحو تطبيقها وإغنائها بالمزيد من المفاهيم تنظيرا وتطبيقا.

وإذا كان ما أحدثه الإسلام من تطور في حياة الناس وأفكارهم، يشكل منطلقا من منطلقات هذه النظرية، فإن المعجزة القرآنية الخالدة هي من صميم هذه النظرية. فكما استطاعت أن تضع البشرية أمام موضوع كبير، أوتصور جديد، أوطرائق موضوعية في التفكير، أستطاعت أن تضعهم أيضا أمام وعي جمالي جديد.. يجد تجلياته في الفكر واللغة والسلوك ووسائل الفن التعبير.

ولأن الخطاب القرآنى فى أصله تكوين لغوى معجز فسيكون - حتما - أفضل منطلق تطبيقى لهذه النظرية. فمعنى أن القرآن الكريم كلام الله يعنى أننا حين نأتى لتحديد مفهوم الجمال القرآنى فإننا ندخل على الفور عالما جديدا معجزا؛ لأن فى القرآن جانبالم يقترب منه فلاسفة الجمال، وهو «الإلهي»، وهذه الجدة الإعجازية تفرض أن يكون المنهج ومفاتيحه المفهومية جديدة أيضا، ومشتقة من موضوعها على وجه الحصر.

فالخطاب القرآني تجسيد لفضاء روحي وفكري، تأسست عليه منظومة البني القيمية للنموذج الحضاري العربي والإسلامي، وهذا ولاشك يعطيه استحقاقا لأن

ننحاز إليه، ونتمركز حوله، ليكون منطلقا جماليا نستكشف من خلاله أسس مفهومية لرؤية تؤطر لفلسفة جمالية عربية \_إسلامية.

لقد اختص النص القرآنى ـ دون سائر النصوص ـ فى شكله ومضمونه ـ بخصائص جمالية معجزة، هى قوة البيان وسحره، والانسجام اللفظى والتماسك النصى، والايقاعية التى تحددها دقة التوزيع الموسيقى بين الحروف والكلمات والتراكيب... مما جعل النفوس تهتز لسهاعه، وتدهش لتركيبه، وتنتشى بقوة تأثيره.

فالقرآن الكريم هوكتاب العربية الأكبر، التي عجزت عن محاكاته عقول البشر، فهومعجزة اللسان العربي، كما أنه مناط الوحدة الجمالية والذوقية والوجدانية لمختلف الشعوب التي اتخذت العربية لسانا لها.

ونذكر في هذا السياق شغف الأستاذ الرافعي بجمالية الخطاب القرآني في إعجازه وقوة نظمه وانسجامه، فيعبر عن ذلك بكلمات صادقة يقول فيها: " فإنه (متلقى القرآن) إنها يسمع ضربا خالصا من الموسيقى اللغوية في انسجامه واطراد نسقه واتزانه على أجزاء النفس مَقْطعا مَقْطعا ونبرة نبرة كأنها توقعه توقيعا ولا تتلوه تلاوة. "(٥٢).

إذن، فالحضور الجمالي في الخطاب القرآني هو حضور دائم، يمتزج فيه البعد الجمالي بالبعد الإبلاغي لتوصيل المفاهيم إلى نفوس المتلقين. فهو بتركيزه المتزايد على عرض العالم المحسوس في دقته، والدعوة إلى التأمل في جنباته الفسيحة والجميلة، يمتلك القدرة على منح الموضوع قيمته في صنع الجمال، ومن ثم يعمل في نداءاته من خلال وعي العلامات الجمالية القارة فيه على إيقاظ الضمير، وشحذ الشعور، والدعوة إلى انفتاح العقول والحواس على معطيات العالم الخارجي، عساه يحمل المتلقين إلى الطريق المستقيم، ويجتذبهم إلى سبيل الهداية.

وإذا كانت رؤية الجالى فى الفكر العربى القديم قد استطاعت ـ بقدر ما ـ أن تشكل وعيا انطلق من خصوصية ثقافية عربية، فإن هذه الرؤية قد انتفت عند النقاد العرب المحدثين، فلم يكن وعيهم بالجالى ـ رغم تعدد مستوياته ـ نابعا من تلك الخصوصية، وإنها نبع من توجهات غربية، جاءت متطابقة مع (مقولات/ دراسات) نقدية لا يغادرها الباحثون العرب، بل يجمع أكثرهم على أنها الطريق المثلى فى دراسة النص وتحليله.

فحين نتبع الفكر العربى الحديث نجد أنه كان سلبيا في تفاعله مع المنجز المعرفى الغربى فيها يخص «علم الجهال» في صيغته العربية، إذ إنه من النادر تجد في هذا المجال مخاولة عربية حقيقية. اللهم إلا بالقدر الذي تقتصر فيه على النقل والتطبيق. فعلم الجهال من بين العلوم الإنسانية التي لم يَفِد النقد العربي الحديث منها كها يجب. صحيح أن هناك بعض المحاولات التي هييء لها أن تطرح نفسها على الساحة النقدية العربية بوعي التأصيل والاستقلالية والهوية، إلا أنهالم تكن بذات أهمية، فهي لا تزال خجولة، تعانى من ضعف الأدوات المستخدمة، وماهية المصطلح الجهالي، وبعضها منقول بنصّه عن الغرب، ومطبّق بطريقة تجعل من الإبداع الأدبي العربي الحديث من حيث هو عمارسة جمالية يتعالى على عمقه الإنساني ويغترب عنه.

\*\*\*

# ـ في الفكر الغربي:

لا أحد ينكر أن الإغريق عنوا بالجمال غناية فائقة، وكان الجمالى - بجانب الخير والحق - من أهم ما شغل فلاسفتهم ومفكريهم (٥٣). فإذا كان الإغريق عرَفوا الجمال بصورة أو بأخرى، فهم عرفوه كأفكار جمالية بمعنى الجميل الذى هو ضد القبيح، والذى يرادف فى اللغة الإنجليزية (the Beautiful)، لكنهم لم يعرفوه كنظرية تنحو نحو العلمية أوالعلوم التجريبية بمفهومها فى العصر الحديث.

فلم تكن الفلسفات القديمة وبخاصة الإغريقية منها تنظر الى الجال من حيث ارتباطه بالفن، فهو بالنسبة إليها ليس خاصة مميزة للفن بقدر ماهو

خاصة للإبداع الإلهي، من أجل هذا جاء التفكير حول الجمالي خاضعا للفكر الميتافيزيقي أو الأخلاقي (٥٠).

أما مصطلح «الجمالية» أو «علم الجمال» الذي هو ترجمة لكلمة «استطيقا. Aesthetics»، فهى كلمة ولدت في رحم الفلسفة الغربية من الناحية الاصطلاحية خلال النص الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي. فقد اقترن أول ظهور للفظ (الاستطيقا) بالبحث عن فنية جمالية للشعر، وذلك على يد الفيلسوف الألماني (الكسندر باومجارتن. A.Baumgarten) (١٧١٤ - ١٧٦٣م)، الذي يعد أول من سك هذا المصطلح، في كتابه (تأملات شعرية) سنة ١٧٣٥م، وهو أول بحث يوظف من خلاله الباحث هذا اللفظ للدلالة على الحساسية، أي على علم الجمال. فهذه الحساسية تهيمن عليها أفكار بسيطة؛ لا هي غامضة ولا هي واضحة، وإنها في مضمونها ونتائجها. إذ إنها تقدم معارف حسية انفعالية، منسقة تنسيقا؛ أي بهيجة وجميلة (٥٠٠).

وكان (باومجارتن) هذا فيلسوفا ينتمى إلى التيار العقلانى الديكارتى، حيث سعى لتقديم علم الجال مستقلا، يتخذ موضوعا له ليدل على العلم الخاص بالمعرفة الحسية، أو الإدراك الحسى للعالم الخارجى، وهذا يعنى أن علم الجال حسب رؤية باومجارتن هو العلم الذى يدرس انفعالات الإنسان ومشاعره ونشاطاته وعلاقاته الجمالية فى ذاته، دون أن يرتبط ذلك مباشرة بوجه استعمالى أو بمنفعة عملية (٢٥).

وبسبب هذه الهيمنة للبعد الحسى على نزعة باومجارتن الفلسفية أن جعل من المعرفة الحسية إمكانية أن تكون واضحة فى إدراك المعرفة الجمالية، شأنها فى ذلك شأن المعرفة اليقينية التى نستمدها من العقل. وأن هذا الوضوح لا يكون إلا فى المنتج الفنى؛ لأن الفن نتاج الحواس استنادا إلى الخيال والشعور.

وهذا يأتى متوافقا مع الذات العارفة فى منظور المعرفى الغربى، من حيث هى كيفيات مجزأة، تبدأ من الإحساس أولا، ثم يأتى بعد ذلك الإدراك الحسى، فالشعور، فالنشاط، وفى النهاية تتوالد المعرفة الجمالية. ويمكن تمثل إنتاج هذه

المعرفة الجمالية عن طريق البعد الحسى كما جاءت عند باومجارتن من خلال المخطط البياني التالي:

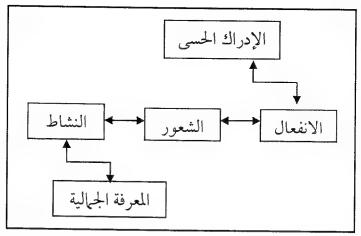

وإذا كان باومجارتن لم يخرج في استعمال هذه الكلمة عن حدود معناها الحرفى، وهو دراسة المدرك الحسى؛ إلا أنه استطاع أن يميز المعرفة والإدراك الجمالى عن الضروب الأخرى للمعرفة، ممهدا بذلك الطريق لكل علماء الجمال الذين جاءوا من بعده ليزيدوا علم الجمال توضيحا وتطويراكى يكون نمطا مستقلا ومتميزا.

إن غاية ما يمكن استخلاصه من رؤية باومجارتن السابقة هو رغبته فى التحرر من النزعة المنطقية الصورية التى كانت تعتمدها البلاغة الكلاسيكية، أو لما يمكن تسميته بالقطيعة المعرفية بين نظامين معرفيين نظام البلاغة ونظام الاستطيقا. فإذا كانت الأولى تقوم على مبادئ صورية وقواعد شكلية حاكمة للعمل الفنى باعتباره محاكاة للطبيعة، فإن النظام المعرفى الجديد لا يقوم إلا على مبدأ الإحساس بالجال، وهو المفتاح الأول لتذوق الفن باعتباره تحريرا للمخيلة من قيود العقل الصورى (٥٥).

وقد أدت هذه الرؤية عند باومجارتن إلى طغيان الطابع الحسى، حيث فرضت نفسها على علم الجمال من بعده، حتى صارت إشكالية معرفية حكمت كل أدبياته لاحقا.

وبهذه الرؤية \_ تقريبا \_ تحددت الصورة المعرفية للجمالي عند الفيلسوف الألماني (عمانويل كانط. iimanouil kant) (عمانويل كانط. كانط. ١٨٠٤ )، حيث ذهب إلى أن «حكم

الذوق» هو ما يتوصل به إلى معرفة الجمالى، وأن هذه الوسيلة متميزة كل التميز عن الحكم التصورى، حيث إن الأول ينتمى إلى مجال الوجدان أوالشعور، بينها الثانى يعود إلى العقل النظرى. كما أن حكم الذوق متميز عن الحكم الأخلاقى، من حيث إن الأول لايقاس بالنسبة لغاية محددة سلفا، وإن كان ينطوى فى ذاته على غائيته، أى كونه غائيا دون غاية محددة بينها الحكم الأخلاقى يقوم على الغاية المحددة سلفا (٥٠).

إن الفصل بين الجمالي والأخلاقي من الأمور التي شغلت اهتهام كانط، حيث يقول: "الفن الجميل الذي حصل في جوهره على الصورة الغائية الخالصة عند الحكم عليه، أي الغائية من دون غاية، يكون مستقلا تماما عن تصور الخير، لأن الخير يستلزم غائية موضوعية، أي استناد الموضوع إلى هدف محدد " (٥٩).

وقد احتفظ هذا الطابع الحسى بتأثيره على كبار الفلاسفة حتى على المثاليين منهم أمثال الفيلسوف الألماني (فريدرك هيجل. Friedrich Hegel) (١٨٣١-١٨٣١م)، الذي يعد من أعظم من تناولوا مشكلة الجهال في العصر الحديث، وأضافوا إليها بعدا معرفيا جديدا لم يسبقه إليه أحد. فقد كان مذهبه في هذا الشأن بداية عهد جديد للانطلاق الروحي في الفن، باعتباره فكرة، وهذا المذهب لم يسبقه إليه أحد قبله. فالجهال عند هيجل هو التجلي المحسوس للفكرة. فمضمون الفن ليس سوى فالحال عند هيجل هو التجلي المحسوس والخيالي، ولكي يتداخل هذان الفكرة، أما صورته فتتلخص في تصويرها المحسوس والخيالي، ولكي يتداخل هذان الوجهان في الفن، ويستلزم تحول المضمون إلى موضوع فني أن يكون لائقا لمثل هذا التحول" (٢٠).

فهيجل وإن كان يهدف دائها إلى البحث عن التعقل الباطنى فى كل موضوع واقعى، إلا أنه مع ذلك يؤكد أن فكر الفنان لا يمكن أن يظل فكرا مجردا، فالجمال عنده ليس سوى تمظهرا حسيا للفكرة، لكن هذا التمظهر يأتى بكيفية معية.

أما الفيلسوف الإيطالي (بنديتو كروتشه. Benedetto Croce) (١٩٥٦ \_ ١٩٥٦م) فلا يبتعد في فهمه للجمالي كثيرا عن فهم كانط، فهو يعتبره "حدسا.. أو إحساسا

فطريا بالطبيعة، ولكنه معرفة كذلك، تنبع من العقل والخيال معا، ويتم إدراك مكنوناتها بملكة تتفاوت درجتها وقوة إدراكها بين بني البشر" (٦١).

وتتضح فكرة الحدس عند كروتشه وتزداد رسوخا عندما يؤكد أنه "ليس الحساسا تطبعه الأشياء على العقل كما لو كان سطحيا خاليا، أى أنه ليس مجرد عملية، وإنها هو نشاط وفعالية تجرى فى العقل الإنساني، منتج للصور..أى أنه ليس مجرد عملية تسجيل للوقائع أوالأفكار، بل يتكون فى وعى الإنسان كثمرة للإنفعالات.. والصور الخيالية.. وبفضل الإنفعالات تتحول تلك الصور إلى تعبير غنائي.. هو قوام كل الفنون "(١٢).

ويدلل كروتشه على ماذهب إليه بقوله: "إذا ما مضينا نفحص قصيدة من الشعر لنحدد ما الذى يجعلها قصيدة، فسوف نجد دائها عنصرين أساسين: مجموعة من الصور الخيالية، وانفعال يسرى فيبعث فيها الحيوية، والذى يعبر عنه الشعر ليس شيئا يمكن للغة المنطقية أن تعبر عنه" (٦٣).

فجالية الشعر عند كروتشه لاترتبط بأى غاية عملية أونفعية؛" لأن الفن الجيد في رأيه لايمكن أن يخضع للذم أو المدح من جهة الأخلاق.. [أو] يقوم بوظيفة الدعوة الأخلاقية... ولكن يكفى الفن في هذه المهمة الإنسانية الرائعة أن يكشف لنا عن جوانب إنسانية، لا يمكن العلم أن يقوم بها، وأن يحقق قيم الجال التي لها وجودها المستقل عن وجود الحقيقة العلمية، أو الفائدة الاقتصادية أواللذة المادية".

ومما سبق يتضح أن مفهوم الجهالى فى منظورالرؤية المعرفية الغربية يكاد يتجه وبكل قوة \_إلى فصل الفن عن الحياة. فالمعايير الأخلاقية والنفعية لم تعد ذات مغزى تجاه قيمة العمل الفنى؛ وإن كان للمحتوى من أهمية فهى فى حدود ما يسهم فيه إطار الانطباع الجهالى العام.

فهم يعلون من قيمة الشكل الخارجي للأعمال الفنية التعبيرية، دون أن يبدوا أهمية لمايطرحه المحتوى من قضايا أومضامين نفعية.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تطور إلى رفض هذا التوجه صراحة، فقد توجه العديد من الفلاسفة والمفكرين الغربيين في رؤيتهم للفن وللقيمة الجمالية لمعارضة أي محاولة تربط الجمالي بالنفعي والأخلاقي (٢٥). وقد تشكلت في هذا الإطار مدارس وآراء تهدف إلى وضع الأسس النظرية لهذه القناعات، إبتداء بالمدرسة الجمالية (الفن للفن. Art For Art's Sake)، ومرورا بالفصل بين الجمالية والأخلاقية على أساس التمييز بين الفن وكل ما عداه لدى كروتشه وكانط... وغيرهم، وإنتهاء بالنزعة الشكلية، والإتجاه البنيوي اللذين اتجها إلى جعل الظاهرة الجمالية متباينة تماما لكل ظاهرة أخلاقية.

إن التعارض بين الفن والمنفعة هوالأساس الذى انطلقت منه القطيعة بين الجمال والأخلاق عند أنصار مدرسة النقد الجمال، أو مايطلق عليها مدرسة (الفن للفن. Art For Art's Sake)، حيث يعتبرون الأدب والفن غاية فى ذاتيهما وأن مهمتهما الإمتاع فقط لا المنفعة، وإثارة المشاعر وإلهاب الإحساس ليتذوق الإنسان الفن الجيد.

فالفن عند أصحاب هذه المدرسة ليس فعلا نفعيا، أو وسيلة للتعبير عن المشاعر الخاصة، بقدر ما هو وسيلة لبعث صور وأخيلة وإحساسات تثير اللذة، وتنشر الجال من أجل لجمال. أما ما في العمل الفني من نشاط آخر عقلي أو اجتماعي، أو فلسفى، أو أخلاقي فليس له قيمة في ذاته.

إن مادعت إليه هذه المدرسة يعد \_ بدون شك \_ نوعا من تنحية مادة الفن، وفصل بينها وبين صورته، والذى سوف يؤدى \_ حتما \_ إلى تكريس نوع من الطغيان لعنصر واحد من عناصر الفن على سائر العناصر الأخرى المكونة له.

وبظهور المدرسة الشكلانية (Formalism) في مطلع القرن العشرين، أصبح التركيز على البنية الشكلية من أهم الجوانب المساعدة على فهم الجهال في النصوص اللغوية الإبداعية. فقد ذهب أصحاب هذه الترعة إلى أن لا تلازم بين الشكل والمضمون. الاختلاف النوعى للفن لا يعبر عن نفسه في العناصر التي تشكل

العمل الفنى، وإنها فى الاستعهال المتميز لتلك العناصر. فالعمل الأدبى عندهم يُدرس كواقعة مستقلة بذاتها، فلا دخل للعناصر الخارجية فى تكوينه. بمعنى أن فنية العمل الأدبى عندهم تكمن فى إبتكار أشكال لغوية مكتفية بذاتها (٢٦).

فالإدراك الجمالي يكتسب فعاليته في النص الأدبى من الخصائص النصية المصممة للشكل، وأن هذا الإدراك قادر على إنتاج التصور الجمالي في ذهن المتلقى.

وإذا كان الجالى قد تجلى بعيدا عن العناصر الخارجية للنص عند الشكلانيين، فإن تحديد النظام الجالى الذى يحكم النص فى (المنهج البنيوى.structuralism) لا يبتعد كثيرا عها عرفناه فى المنهج الشكلى. صحيح أن المنهج البنيوى يختلف عن المنهج الشكلى فى تأكيده على أن المضمون والشكل لهما نفس الطبيعة ويستحقان نفس العناية فى التحليل، إذ إن المضمون يكتسب واقعه من البنية، لكنها فى تحليلها لا تهدف إلى وصف عمل بالجودة أو الرداءة، وإنها تهدف إلى التركيز على طريقة القول أكثر من الاهتهام بالدلالة. فهى تحاول إبراز كيفية تركيب النص والمعانى التى يكتسبها وعناصره عندما تتألف على نحو ما. فالنقد الأدبى فى البنيوية يتجنب أى حكم تقويمى على الأعمال الأدبية والفنية فى علاقته بالذات، أوالمجتمع، أو فى إطارما يجب أن يكون، وإنها تؤكد على أنها تركز على طريقة الدلالة، وليس معنى الدلالة.

من هذا المنطلق ألغى البنيويون المؤثرات الخارجية عن الأدب، لأنها لا تمثل معايير جمالية في الحكم على النص، ومن ثم قللوا من أهمية الدراسات النفسية والاجتماعية والتأريخية في تقدير الجمال، وبدءوا "يرفضون أن تمثل هذه الدراسات معيارا جماليا للأعمال الأدبية" (١٧٠). وهذا ولا شك يمثل تطويرا لنفس الأفكار عند الشكلانيين الروس.

فالعمل الفنى فى المنظور البنيوى لا يمكن أن يتحدد جماليا إلا بالقبض على العلاقات الداخلية التى تتحكم فى إنشاء النص فى مساره الفنى، وبالتالى فان البنيوية لا تقيم وزنا لأى تقويم للعمل الفنى، وخاصة التقويم النفعى الأخلاقى.

وهكذا فإن ماسبق يؤكد أن الجمالى فى منظور الذهنية الغربية مرهون باللذة والمتعة والذاتية، بعيدا عن الأخلاقي والقيمى، وأن الأدب لا اعتبار فيه لشيء سوى الجانب الشكلى والفنى.

ولا شك أننا في هذا أمام رؤية جديدة، تؤسس للجالية من منطلق تعبير أساسى عن الحداثة بها هي مشروع ثوري، يقوم على مبدأ تجاوز البلاغة الرديف الأساس للميتافيزيقا. هذه الرؤية تتمثل في إخراج المعرفة عن اليقين، والمعنى عن التمثل والحضور، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تجاوز المصادرات التي تعيد إنتاج الصور لا باعتبارها إحساسات، أوكائنات جمالية، وإنها بوصفها نمط نسق ميتافيزيقي جاهز (٢٨).

فإن إدراك الجمال في الفن لا يتعارض مع أن تكون له صلة وثيقة بالمجتمع والواقع، وتربطه وشائج بالحياة الأخلاقية. والفن بهذه الوضعية سوف يخضع إلى إلزامات الضمير الذي من شأنه أن يذرض عليه قيها خلقية توجه مساره، فيكون له أثر عميق في توجيه حياة الفرد والمجتمع.

فلا يمكن أن يكون للجمال داخل الفن وجود مستقل، قائم خارج الوعى الإنساني، بل لابد أن يناط بدور ويعطى معنى. فالفن هو أداة مثلى للتواصل بين الموجودات، وإشعاع روحى وأخلاقي نتعلم فيه التعاطف والتناغم والمشاركة الوجدانية الفعالة.

فالجمالى فى الأعمال الأدبية يحمل مقومات متعددة، تؤهله لأن يؤدى أدوارا مختلفة، وهى أدوار لا يمكن حصرها بحال من الأحوال فى اللذة والمتعة، كما دأبت العديد من الاتجاهات المثالية أن تجعله حبيسا لهما، إنه يمكن أن يقوم \_ إلى جانب ماسبق \_ بوظيفة تربوية، تكون نموذجا يهدف إلى تهذيب النفوس وتربية الطباع. كما يقوم بوظيفة تنفيسية وتطهيرية، حين يخفف من أعباء المتلقى وينسيه مشاعره المكلومة، أو يسهم فى حل تناقضاته الشعورية، كما يقوم بوظيفة معرفية من خلال ما يقدمه من صور عن الواقع تستوجب من المتلقين التحليل والفهم والتفسير لتنمى وعيهم ومداركهم.

إذن، الجمال سمة وميزة يتميز بها الفن، فهو المنتج المتحقق نتيجة عمل معين، بحيث قد يكون جميلا وقد لا يكون، كها أن الجمال قد يتحقق فى الفن وفى غير الفن. ولعل الطبيعة تقدم لنا خير دليل على ذلك، بها تشتمل عليه من مناظر خلابة لا دخل للفن فيها. غير أن الفن فى المجال الأدبى لا يذكر إلا مقترنا بالجمال، باعتبارأن الغاية التى يسعى إلى تحقيقها هى جوهر الوجود الجمالى. وهذا ما فرض على دارسى الأدب ونقاده أن يقرنوا العمل الفنى بالجمال، بل إن جوهر أية دراسة نقدية للفن الأدبى مهما كان جنسه أو نوعه، هو البحث فى مقوماته الجمالية؛ لإبراز وظائفها فى التواصل الذى يشكل غاية كل مبدع، وميزان توفيق فى حسن استعمالها والإجادة فيها.

فالجهال هو الخاصية الجوهرية والمظهر الأساس لأدبية الأدب، التي تميز النص الأدبى كخطاب عن غيره من الخطابات الأخرى، حيث لا يمكن للأدب أن يكون أدبا إلا إذا كان جميلا، وهو ما يعنى أن البحث في عناصر الأدبية في أي نص أدبى هو اشتغال جمالي، وهذا هو ماسوف نتناوله في المبحث القادم \_ إنشاء الله تعالى.

\*\*\*

# ثانيا: الاشتغال النصى:

إنه من نافلة القول أن نقرر أن الجهال بصفة خاصة والفن منه بصفة عامة يجسد قيمة بشرية، ووسيلة من وسائل الإفصاح عن حالة الوعى. فالجهال موقف معرفى مهم، ينطلق من التجربة الإنسانية، ويهدف إلى مصير إنساني ينتشل الحياة مما تتردى فيه، إلى مناخ أكثر ملاءمة، وأكثر اقترابا من الكامل.

وعلى امتداد تاريخ البشرية لم نر أمة قد استغنت عن القيم الجمالية، بل ظلت تسعى إلى نشدانها، والقبض عليها في عموم مجالات الحياة، وبخاصة الأدبية والفنية.

فلقد كانت ـ ولاتزال ـ مسألة البحث عن الإحساس بالجهال وإبداعه ونقده هو هاجس فلسفة الجهال الأكبر على مر العصور، وذلك نظرا لما لها من صلة وثيقة بمبادئ المعرفة والسلوك الأخلاقي. فالجهال وإن كان القيمة العليا التي يسعى

الإنسان إلى تحقيقها فيها يبدعه ويتذوقه من آثار فنية وأدبية، فإنه على صلة بالخير والحق الذي هو غاية المعرفة التي يتوق إلى أحكامها كل سلوك إنساني نبيل.

ولاشك فى أن الفكر الجمالى ومكتسباته لم يتقوقعا داخل حقل معين من حقول الفكر والمعرفة الإنسانية، فالانتشار الواسع الذى شهده الفكر الجمالى كان ذا جدوى واضحة، كسرت نطاق التقوقع لتسهم فى إثراء التجربة الإنسانية بوجه عام، والتصورات النفسية والاجتماعية للعملية الإبداعية والفنية بوجه خاص.

وإذا كانت اشتغالات الجهال قد تعددت واختلفت مذاهبها، فإن ما يشغلنا هنا هو أن تنصب محاولاتنا على ضبط علاقة الاشتغال الجهالى فى الحقول النصية الإبداعية؛ وصولا إلى تمييز جلى للجهالية نفسها، وإلى تنقيتها من كل التداخلات بينها وبين حقول أخرى، ربها تأتى فى سياقات أخرى هى ليست مما تعبأ أو تهتم به هذه الدراسة.

فمعروف أن النص الأدبى - الشعرى والنثرى - لا يخرج عن كونه ثمرة عقل، وغيلة مبدع، اعتمد فى مادته على بنية اللغة، وهذا هو السر فى أن اشتغال الجالية جاء مرتهنا بأنساق الخطابات النصية الأدبية - الشعرية والنثرية، وذلك بقصد الوقوف على المكونات المنشئة لهذه لأعهال الأدبية. فالجهالية تريد أن تشتغل على الأعهال الأدبية.. بوضع المصطلحات الضرورية والأدوات الإجرائية اللازمة، التى الأعهال الأدبي؛ يكون من مهامها تمكنها من أن تكون موضوعا أكيدا لأدبية النص الأدبى؛ يكون من مهامها الأساسية استنباط الخصائص المجردة فى الخطاب الأدبى، وهذه الخصائص هى التى من شأنها أن تضفى على الخطاب أدبيته.

وهكذا، فالجمالية لا تتعلق بقراءة الأعمال الأدبية أو تأويلها، بل إنها تتأمل فى الأدوات الإجرائية لتحليل هذه النصوص، ولذلك فإن حقل اشتغالها ليس ما يوجد، أو وجد سابقا من أعمال، بل هو الخطاب الأدبى نفسه، وما يميزه عن سواه من أنواع الخطابات الأخرى، من حيث هو مبدأ مولد لعدد لا حد له من النصوص. فهى حقل نظرى يريد أن يثرى بالبحث التجريبي.

إن اهتهام الجهالية بالنصوص الأدبية دون تعيين لجنس أدبى معين، هو ما جعل منها حقلا يهتم بالتمييز بين ما هو أدبى وما هو معيارى، أى بين لغة يمكن أن تفيض عنها لغات ضمنية أخرى، ولغة تكتفى بحدها الأدنى، وليس حقلا مثلها كانت الحال فى دراسة الأدب العربى سابقا للتمييز بين ما هو شعرى وما هو نثرى. وهذا ما عانى منه النقد العربى منذ القدم وحتى وقت قريب من ثنائية البلاغتين بلاغة الشعر، وبلاغة النثر (١٩٥). فهذه الثنائية ليست من توجهات الجهالية، وإنها تقترح بديلا آخر تميز من خلاله بين الخطاب الأدبى والخطاب غير الأدبى.

ولعل ماسبق يضع أيدينا على حقيقية ما أقدمت عليه الجهالية حينها طرحت سؤالها المهم وهو: (ما الأدب؟)، وما اكتنف هذا السؤال من لوازم العثور على ما يشكل هوية النص الأدبى \_ اختلافا وائتلافا. وهي في ذلك لا تضع في حسبانها الموجهات الخارجية كالوقائع والأحداث والنيات، مالم يكن هذا التعويل قائها على أساس داخلي في النص.

وهذا ما يؤكد أن الجهالية اشتراط لابد منه لنجاح أية عملية إبداعية، فهى قراءة داخلية، وليست قراءة خارجية للأعهال الأدبية في تمايزها واندماجها. وإذا ما فشل التحليل في إيجاد ذلك التفسير فإنه يبرهن ـ لا محالة ـ على عدم جدواه (٢٠٠). من هنا لم تنحصر مهمة الجهالية في النصوص والأعهال الشعرية فحسب، بل في النصوص الأدبية جميعا، فكما يمكن الحديث عن شعرية الخطاب في النص الشعرى يمكن أيضا الحديث عن شعرية الخطاب في النص النشرى..

إن ماسبق يتأكد بصورة فاعلة فى العملية الإبداعية، عندما يشكل السؤال عن كيفية التعبير وضعا ملحا ومشتركا بين الإجراءات النقدية الحديثة فى معاينة الخطاب الإبداعي، فعندئذ سوف يلتقى هذا الطرح ـ دون شك ـ مع وظيفة علم الجهال التى تعنى فى جانب منها بطريقة العرض، إذ إن "سؤال الجهالية أصبح مطروحا للبحث فى موقعه وموضوعه الأهم؛ أى داخل حقل (الشعرية. مطروحا للبحث فى موقعه وموضوعه الأهم؛ أى داخل حقل (الشعرية. (Poetics)(۱۷)، كها بلورها النقد الألسنى "(۷)).

اكتسبت هذه العلاقة شرعيتها من "أن موضوع الشعرية يتركز في دراسة الإجراءات اللغوية التي تمنح لغة الأدب خصوصية مميزة تفصلها عن أنهاط التعبير الفنية واللغوية الأخرى، هذه الخصوصية تتميز بأنها منبثقة من الأدب ذاته، وماثلة في أبنيته التعبيرية "(۲۷). وعليه فإن المقاربة الشعرية ترتد إلى داخل النص في منظورها الجمالي بوصفها "عملية تحرك داخلي في الخطاب الأدبى تتحسس خيوطه التي تذهب طولا وعرضا، فتكون شبكة كاملة من العلاقات ذات فعالية متميزة "(۱۷).

كذلك ظلت السمة الجمالية من متلازمات النص الأدبى وخصائصه اللغوية فى النقد (السيميائى. Semiology) أيضا؛ لأن "السؤال السيميائى أصبح لا يبحث عن ماذا قال المبدع فى نصه، أو فحوى مقوله \_ إن كان هذا أمرا مطلوبا \_ وإنها أضحى يبحث عن كيف قال الأديب ذلك؟ وما هى الأنساق اللغوية التركيبية والصوتية والإيقاعية التى جعلته يحظى بجمالية متميزة؟ وفي هذا المجال تتقاطع الرؤية السيميائية للنص مع الرؤية الشعرية "(٥٠).

فالنص الأدبى هو حقل الجمالية التطبيقى، بل هو أهم الفضاءات النصية المهمة التى تشتغل عليها الجمالية، وليس معنى هذا أننا نقصد النص المحقق، ولكنه الخطاب الأدبى المحتمل، أى أن موضوعها هو النسق كما يجب أن يكون. فالجمالية تكتسب وضعية المفهوم العلمى الذى يهتم بكل مايهدف إلى إثارة النزعة الجمالية فى الفنون التعبيرية دون تمايز أو إقصاء لبعضها. فكما أن العنصر الجمالي غير معدوم فى الشعرى، فهو أيضا غير معدوم فى النثرى.

إن الجمالى يشكل القيمة الحقيقية للنص، وهو الذى يتطلع إليه القاريء بعيدا عن (الأيديولوجيا) والأفكار التى يحملها، والخلفيات التى يستند إليها، والأهداف المرجوة منه، مع تسليمنا بأن أى نص أدبى أوعمل فنى - حتى الذى يصر أصحابه على أنه لا يحمل إلا الغاية الفنية والجمالية فقط ـ لا يخلو من فكرة ما، أو طرح معين، أو هدف محدد. ففكرة (الفن للفن)، أوالكتابة لأجل الكتابة، لم يعد لها في عالمنا العربى اليوم مكان في ساحة النقد، وأن العقل لا يمكن أن يقبل بهذه الرؤية، إذ لا يمكن الدخول

للنص بمنهج خالى من أفكار مسبقة، كما لا يمكن كتابة نص تتوفر فيه الشروط الجمالية دون أن يكون محملا بخلفية أو غاية معينة.

فالمظهر الجمالى داخل الفنون التعبيرية هو من صميم أدبيتها؛ "لأنها تكشف عن عناصر نجاح النص في تحقيق وظيفته الشعرية عبر مجموعة من الإجراءات السديدة"(٢٧١).

وإذا كانت الجمالية تتجلى داخل النصوص الإبداعية عبر مجموعة من التمظهرات أو الإجراءات \_ الشكلية والموضوعية \_ بما يجعلها تعكس رؤية خاصة لملامسة الجميل في النص، فإن هذا ماسوف نحاول العمل على تجليته في المبحث القادم بمشيئة الله تعالى وعونه.

\*\*\*

## ثالثًا: التمظهر الجمالي:

الجمالى تجل فنى لا يمكن له أن ينهض بنفسه، وإنها يتمظهر بغيره، حيث يتجسد في الأشياء والظواهر الطبيعية كما يظهر في الأفعال والتصرفات، فهو موجود في عالات الفن والحياة.

فالجهالية على مستوى إجرائها \_ فى حقول النص الأدبى \_ علم غير واثق من موضوعه، وأن معاييرها إلى حد ما غير يقينية، ولعل هذا ناتج من أنها \_ أى الجهالية \_ تنطلق من النص ذاته، كونه بنية منفتحة اكتسبت تعددية فى استنباط القوانين لإثراء مجالها. فالنص مستتر فى الكلام، ولاستنطاق هذا لابد من طرائق تختلف من باحث إلى آخر، ولهذا يصبح الحديث عن استنطاقات عدة لا استنطاق واحد.

وبها أن الجهالى يشكل أحد هذه الاستنطاقات، فإن مبعثه يأتى نتيجة أن النص الأدبى بنية لغوية متكاملة، كل عنصر فيها يرتبط بالآخر ليشكل أدبيته أو جماليته، لأن الجهال يتشكل بناء على اجتهاع عناصر متعددة، وتشترك في إدراكه وتذوقه حواس مختلفة تتفاعل مع القلب والعقل لتخرج بالتصور الجهالي والمتعة الفنية المنشودة.

ولابد هنا من التمييز بين الجالية بوصفها مذهبا أدبيا، وبين الجالية بوصفها مصطلحا فنيا، فالأول يستخدم للدلالة على مذهب فى الأدب معين يستند إلى رؤى فلسفية، وهى بهذا المعنى "مجموعة معينة من المعتقدات حول الفن والأدب ومكانتها فى الحياة"(۲۷۷)، ثم اكتسبت الجالية طابعا أكثر دقة منذ بدايات النصف الثانى من القرن التاسع عشر عندما استخدم عند مجموعة من الكتاب والأدباء ليدل على مبدأ (الفن للفن) الذى يعنى "أن قيمة الفن توجد فى ممارستنا المباشرة له، وليس فيها يقال عن تأثير فى السلوك (۲۸۷)، ومن ثم كان الجانب الشكلي أهم ما ركزت عليه الجهالية، بغض النظر عن أن يكون من وراء ذلك قصد أو منفعة، فأصحاب هذا التوجه يتعصبون للشكل وينكرون المضمون. ولا تنحصر قيمة الشعر عندهم فى مضمونه فى حد ذاته، سواء كان واقعيا أو مثاليا أورجعيا؛ وإنها تكمن قيمته فى كيفية التعبير عن المضمون. فالمهم عندهم هو الشاعر وكيفية تعبيره، من أجل ذلك الصبت دعوة الجهالية عندهم إلى رد الشعر إلى حقيقته الجهالية، التي هي نحت الصور والأخيلة من مادته اللغوية، على نحو ما تنحت التهاثيل من الرخام، وترسم اللوحات بالألوان، ورأى أصحاب هذا المذهب أن الفن لا يكون نافعا حتى يتحقق كل عال (۱۷).

أما الجمالية التى نقصدها فى هذا البحث، هى التى ترد بالمعنى الثانى، الذى يدل على خصوصية طريقة الأداء فى النص الأدبى، وهى خصوصية تترك شعورا يلقى بظلاله على الاستجابة الفنية. وبناء على هذا التمييز فإن جمالية التشكيل اللغوى فى هذه الدراسة هى جمالية صورية تتمظهر فى عرض المعانى والأفكار المجردة فى تركيبة لغوية قائمة على توظيف طاقات اللغة، وإمكاناتها فى تقديم مشهد حسى أو استحضار منظر خيالى بطريقة خاصة، لتكشف عن إيحائية جديدة فى التعبير، تكون أكثر فاعلية، وأكثر تأثيرا، لا يحس به السامع فى اللغة التجريدية.

إذن، فالجمالية ممارسة تعبيرية تبرز قوتها في انتقاء مفردات اللغة ـ باعتبارها مظهر الإبداع الأدبى الذي تتجلى فيه خصوصية المبدع ـ وتوظيفها في سياقات خاصة لا تفى بها بدائلها، كما أنها تبرز في تنظيم تلك المفردات في نظام (تركيبي/ فني) خاص

يفرض وقعها الدلالي والتعبيري على السياق، مما يحمل المتلقى للانتباه إليها، كى يستجيب لوقعها العميق.

فجالية النص تعد من أساسيات العمل الإبداعي الخلاق، وأن القيم الجالية هذه لا يمكن أن تختار على أساس جمالها في ذاتها فقط؛ ولكن على أساس ما يتطلبه موقعها من جملة العمل الأدبى. والجال المدرك أو الخاص النسبي، يعرفه بعضهم بأنه هو ما يقف عليه المرء فعلا ويضعه في موضعه الملائم له في عمله الفني. ومن هنا يمكن القول بأن لجالية النص منطلقين: موضوعي ، وذاتي .

ففى الموضوعى مثلا يجب أن يتضمن النص الأدبى دلالة معرفية عميقة تعبر عن موقف من الوجود، وقضايا الإنسان الشمولية والمصيرية، كه (المعاناة، والخوف، والموت، والقلق.. الخ). كما يجب أن يكون الموضوع داخل النص الأدبي، موضوعا مكثفا، ورمزيا موحيا، محملا بالدلالات عن طريق استثمار الصورة السمعية (الزمانية) المتمثلة في الإيقاع والنغم، والصورة البصرية (المكانية)، المدركة بالرؤية البصرية، التي لا يتم تتم إلا بتمام النص.

ولاشك أن ما سبق سوف يتيح للعمل الفنى "أن يأخذ صفته الموضوعية ولو بتعبير ذاتى محض. فهو يساعد الإنسان على فهم واقعه، ويجعله أكثر إنسانية وتطورا لخدمته. لذلك فإن رسالة الفن الذى يحمل فى جنباته (جمالية) هو مجتمع وواقع معاش يمزج بين الموضوعية والذاتية فيعطى نكهة إيجابية للفن كعلم وكمعرفة تؤدى بنا إلى فهم علم الجمال"(٨٠٠).

وفي هذه الحالة يتبدى الفهم كإنتاج، "ولكن إنتاج قيمة، والقيمة ثابتة على مر العصور في حال ثبات دورها ومضمونها الإنساني، ومن هنا يكون احتفاؤنا بقيمة الأشياء صادرا عن إعجابنا به، وبقدر ما يكون هذا الإعجاب جماعيا، بقدر ما يضمن بقاءه واستمراره (٨١٠).

وما سبق يؤكد أن القيمة التي يحملها العمل الفنى من حيث الإنجاز هي التي تضمن له الإعجاب البشرى. لذلك يجب التفريق بين الموقف (الاستطيقي/ علم

الجمال) القائم على تقييم (الفن للفن) وهو موقف متخصص، وبين القيمة الفنية للشيء من حيث هى قيمة إنسانية للعمل، أى من حيث هو حافز لهذا الإنتاج كقيمة أخلاقية أو دينية أو اجتماعية.. وعلى الأخص فى حال تعايش الإنسان مع هذه الفترة ومعرفة ما هو المفيد والضرورى للفن؛ وهى ليست مجرد فترة تاريخية أو وثائق علمية (٨٢).

والأديب إنسان ينتج فنه ضمن التصورات التي يرغب فيها، وهذه التصورات ما هي إلا «مثل جمالية» يرتكن إليها، إذ بدونها يتراجع الفن والأدب، ويضعف دورهما، وربها قد يتلاشي.

وعندئذ، تشكل «المثل الجمالية» حافزاً مهما وضروريا من حوافز إنتاج الفن والأدب. فعن طريق إيمان الفنان بـ «المثل الجمالية» يسعى إلى نقله من حيز المفهوم إلى حيز القيمة؛ أى يجعله مجموعة من القيم الجمالية من خلال تمريره له عبر ذاته وأدواته الفنية التى يمتلكها. وحين تنتقل «المثل الجمالية» إلى «قيم جمالية» تكون قد أدت دور الحافز الأقوى لمهارسة المبدع لإبداعه.

وإذا ما حاولنا أن نمسك \_ على المستوى النظرى \_ بالتمظهرات المنسقة لعوالم الإبداع الأدبى، والوقوف على بعض أسرار انسجامها الفنى المؤسسة لإقامة أبنية فكرية متهاسكة لمفاهيم الجهال في النص، فإنه ينبغى علينا استجلاء مكنونات هذا النص، وسبر أغواره الدلالية والبنائية، وتلمس جمالياته ومستويات القراءة والتلقى، وقوة الشعرية المكتنزة فيه. فحتى يكون للنص الأدبى صدى وقبول لدى المتلقى يجب أن يكون متفجر التعبير، مشحونا بالمفردات ذات الطاقة الدلالية والفنية، التى تستطيع \_ بها لديها من قدرة \_ تحويلها إلى مصاف اللغة الشعرية التي تحيل النص لقابلية التمدد في الزمن، نتيجة امتلاكه القوة التأويلية والطاقة التعبيرية.

فالتمظهر الجهالى يتمثل فى الخاصية التى يضيفها الأديب داخل النص الأدبى، بحيث يصبح أكثر قدرة على رسم صورة فنية ناجحة ضمن مواصفات محددة؟ تنطوى \_ فيها تنطوى \_ على مقدار متسع من التأثير.

إن تحقق هذه المواصفات في العمل الأدبى يأتى نتيجة لعمل المبدع أوالأديب، حيث يقوم بعمل صورة للمعنى، تتحقق فيها عناصر الجهال، وحينئذ تكون الصورة المسنوعة أفضل من الصورة الطبيعية، على أساس أن الجهال في الصنعة كامل، في حين أنه في العمل الطبيعي لا يكون كاملا (٨٣).

وعلى هذا، فمن الطبيعى يكون الجهال متمظهرا "أحيانا في الأشياء وأحيانا في مدى موافقته لنا، أو.. في الخير أو النافع، وأحيانا.. في أرواحنا.. والجهال في بعض المرات يتمثل في الوزن والتناسب والانسجام والنظام الذي يجمع بين الأشتات، وهو في بعضها مثال خارج الأشياء متحد بذات الإله، أو هو الكهال والتناسب والوضوح، أو ربها كان يمتعنا بمجرد تأمله، وقد يكون علاقة رياضية صحيحة، وأحيانا يكون هناك جمال حر هو الجهال الخالص وجمال بالتبعية، وقد يكتفى البعض بأن يجعلوه علاقة بين أجزاء الشيء المفهوم، وبعضهم يستبدل بكلمة الجهال الصدق...(١٨).

وهكذا نعود فنقول إن الجمالية ليست تمظهرا شكليا فحسب، ولا أخلاقيا فحسب، بل هي حقيقة نوعية لها كينونتها الخاصة التي يتحد فيها الشكل بالمضمون، فيبدو العمل صورة حية تجمع بين وحدة المحسوس ووحدة المعنى، ومن هنا فإن من شأن العمل الفني الأصيل أن يقدم لنا الأشياء والأشخاص والأفعال بصورة خاصة، تمنعنا بالضرورة من الرجوع الى احكامنا العادية وأرائنا المعدة سلفا.

فالجمالية منهج نقدى يسعى من خلال مقوماته وتطبيقاته التى يشتغل عليها ويتمظهر فيها \_ إلى تحقيق المتعة والكفاية الجمالية فى الأدب، وذلك من أجل إيجاد (فواتح/ فجوات) لقراءة خطاباتها ومن ثم تسهيل عملية تلقيها وتوصيلها، وهذا هو ماتطمح الدراسة إلى معالجته فى مبحثها القادم بمشيئة الله تعالى وعونه.

# هوامش الفصل الأول

- (۱) ينظر: د. سعد علوش: (معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة \_ عرض وتقديم وترجمة)، دار الكتاب اللبناني، ط۱، بيروت، سوشبريس الدار البيضاء ۱٤٠٥هـ \_ ۱۹۸۳م، ص ۲۲. د.زكريا إبراهيم: (فلسفة الفن في الفكر المعاصر)، مكتبة مصر، دار مصر للطباعة، (بدون)، ص ٣٢٤.
  - (٢) د. صلاح فضل: (نظرية البنائية)، دار الآفاق الجديدة، ط٣، بيروت، ١٩٨٥م، ص٠٦.
    - (٣) سورة: النحل، آية: ٦.
- (٤) ابن منظور: (محمد بن مكرم بن منظور الأفريقى المصرى): (لسان العرب)، تحقيق: عبد الله على الكبير \_ محمد أحمد حسب الله \_ هاشم محمد الشاذلى، دار المعارف، جـ ١، مصر، ص ١٨٥٠. مادة: (ج م ل).
- (٥) حيث نفى بعض المفكرين أن يكون قد تبلورت نظرية جمالية متكاملة فى الفكر العربى الإسلامى، يمكن تمثلها أو تناولها تناولا مستقلا، يشعر بالاهتهام أو بالوعى مثلها فعل الناقد الكبير (الدكتور) عز الدين اسهاعيل فى كتابه: (الأسس الجهالية فى النقد العربى عرض وتفسير ومقارنة)، و(الدكتور) سعيد توفيق فى كتابه: (تهافت مفهوم علم الجهال الإسلامى)، فى معرض رده على أصحاب بعض المؤلفات التى أكدت وجود هذه النظرية.
- (٦) ينظر: د. عز الدين إسهاعيل: (الأسس الجهالية في النقد العربي \_ عرض وتفسير ومقارنة)، دار الفكر العربي، القاهرة ١٤١٢هــ ١٩٩٢م، ص ١٠٩٥.
  - (٧) المرجع السابق.
  - (٨) المرجع سابق، ص ١١٢.
- (\*) آثرت في هذا المقام عدم الاستشهاد نظرا لكثرة الشواهد الشعرية، ووضوحها وسهولة التوصل إليها في دوايين الشعراء الجاهليين.
  - (٩) د. عز الدين إسماعيل: (الأسس الجمالية في النقد العربي...)، مرجع سابق، ص ١١٣.

- (۱۰) الفارابي: (أبو نصر): (كتاب الحروف)، تحقيق محسن مهدى، دار المشرق بيروت١٩٦٩م، ص ١٤١.
- (۱۱) أبو حيان التوحيدي، ومسكويه: (الهوامل والشوامل)، نشر: أحمد أمين، السيد أحمد صقر، الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة الذخائر، عدد ٢٨، القاهرة (بدون)، ص٠٤٠.
- (۱۲) ابن سینا: (فن الشعر)، من کتاب:(الشفاء)، ضمن کتاب (فن الشعر) لأرسطو، ترجمة وتحقیق: د.عبد الرحمن بدوی، دار الثقافة، ط۲، بیروت، ص۱۷۲.
- (۱۳) ابن رشد: تلخيص كتاب أرسطو: (فن الشعر)،ضمن كتاب (فن الشعر) لأرسطو، مصدر سابق، ص٢٠٤.
- (۱٤) القاضى الجرجاني: (على بن عبد العزيز): (الوساطة بين المتنبى وخصومه)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ـ على محمد البجاوى، المكتبة العصرية، ط١، صيدا ـ بيروت٢٠٢هـ ٢٠٠٦م، ص٢٣٠.
- (۱۵) ابن رشيق القيرواني: (الحسن بن رشيق): (العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده)، دارالجيل للنشر والتوزيع والطباعة، ط٥، جـ١، بيروت ـ لبنان ١٤٠١هـ ١٩٨١م، ص
  - (١٦) المصدر السابق، ص ١١٩.
- (۱۷) (دیوان حسان بن ثابت)، شرح: یوسف عید، دار الجبل، بیروت ۱٤۱۲ هـ ۱۹۹۲م، ص ۲۵۶.
- (١٨) المرزباني: (أبو عبد الله محمد بن عمران): (الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء)، المطبعة السلفية ومكتبتها بمصر (بدون)، ص٠٦.
  - (١٩) المصدر السابق، ص ٢٨.
- (۲۰) الأصفهاني: (أبو فرج): (الأغاني)، دار الفكر، ط۲، جـ ۲۱، بيروت ـ لبنان ١٤١٥هــ (٢٠) الأصفهاني: (أبو فرج): (الأغاني)، دار الفكر، ط۲، جـ ۲۱، بيروت ـ لبنان ١٤١٥هــ (٢٠)
- (۲۱) وإن كان قد قسم الفحولة قسمين؛ قسم أول خاص بالجاهليين والمخضرمين وقسم ثانِ خاص بالإسلاميين، وكل قسم وزع شعراءه على عشر طبقات متكافئين، وحاول أن يضع معايير فنية في توزيع الشعراء على الطبقات العشر الأولى والثانية، كما وضع معايير أخرى في توزيع الشعراء داخل الطبقة الواحدة.
- (٢٢) فأخر رتبة «عدى بن زيد» إلى الطبقة الرابعة الجاهلية؛ لأنه"كان يسكن الحيرة ويراكن

- الريف، فلان لسانه وسهل منطقة". ابن سلام: (محمد الجمحى): (طبقات فحول الشعراء)، تحقيق: محمد شاكر، دار المدنى، جـ١، جدة ـ السعودية، ص١٤٠.
- (٢٣) فالأسود بن يعفر "له واحدة رائعة طويلة لاحقة بأجود الشعر ولو كان شفعها بمثلها قدمناه على مرتبته". المصدر السابق، ص ١٤٦.
- (٢٤) فهو يرى أن شعراء الطبقة الرابعة "مقلون وفى أشعارهم قلة فذاك الذى أخرهم". المصدر السابق، ص ١٥٥.
- (٢٥) فقد وضع الشاعر كُثير في الطبقة الثانية من الإسلاميين، وجميل بن يعمر في الطبقة السادسة، بسبب تنوع في أغراض شعره، في حين اقتصر جميل على النسيب. المصدر السابق، جـ ٢، ص ٥٤٥.
  - (٢٦) ابن سلام: (طبقات فحول الشعراء)، مصدر سابق، جـ١، ص ٥٥.
    - (۲۷) المصدر سابق، ص٥٦.
    - (٢٨) المصدر السابق، ص، ص٦٤.
      - (٢٩) المصدر السابق، ص٦٥.
      - (٣٠) المصدر السابق، ص٦٥.
      - (٣١) المصدر السابق، ص٦٥.
- (٣٢) المرزوقي:(أحمد بن محمد بن الحسن):(شرح ديوان الحماسة)،تحقيق: أحمد أمين ـ عبد السلام هارون، دار الجيل ط١، جـ١، بيروت،١٩٩١م، ص٩.
- (٣٣) ينظر: جمال الدين الشيخ: (الشعرية العربية)، دار توبقال للنشر،، ط١، الدار البيضاء \_ المغرب ١٩٩٦م، ص١٨.
- (٣٤) عبد القاهر الجرجاني: (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد): (دلائل الإعجاز)، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مهرجان القراءة للجميع، القاهرة ٢٠٠٠م، ص ٤٩،٠٥٠.
- (٣٥) حسن كاظم: (مفاهيم الشعرية ـ دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم)، الناشر المركز الثقافي العربي، ط١، الدار البيضاء ـ المغرب. بيروت ـ لبنان ١٩٩٤م، ص٢٧.
  - (٣٦) المرجع السابق، ص٨٦.
- (۳۷) ينظر: الرحمونى بومنقاش: (الشعرية بين أرسطو طاليس وحازم القرطاجنى ـ دراسة مقارنة)، بحث تخصص ـ ماجستير ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحاج لخضر باتنة ـ الجزائر ١٤٢٩هـ ـ ٢٠٠٨م، ص ٧.

- (٣٨) حازم القرطاجني: (منهاج البلغاء وسراج الأدباء)، تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، تونس١٩٦٦م، ص٢٨
  - (٣٩) المصدر السابق، ص١٨٠.
  - (٤٠) المصدر السابق، ص٢٧، ٢٨.
- (٤١) ينظر جابر عصفور: (مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدى)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط٥، القاهرة ١٩٩٥م، ص١٧٢.
  - (٤٢) حازم القرطاجني: (منهاج البلغاء...)، مصدر سابق، ص٧١.
    - (٤٣) حسن كاظم: (مفاهيم الشعرية...)، مرجع سابق، ص٣١.
  - (٤٤) حازم القرطاجني: (منهاج البلغاء...)، مصدر سابق، ص٥٥.
    - (٥٥) المصدر السابق، ص ٨١.
    - (٤٦) المصدر السابق، ص٥٥.
    - (٤٧) المصدر السابق، ص٨٣.
  - (٤٨) ينظر: جابر عصفور: (مفهوم الشعر...)، مرجع سابق، ص١٩١.
    - (٤٩) حازم القرطاجني: (منهاج البلغاء...)، مصدر سابق، ص٦٧.
- (٥٠) جون كوين: (بناء لغة الشعر)،ترجمة:د. أحمد درويش،مكتبة الزهراء، ط١،القاهرة، ١٩٨٥م، ص١٧٣.
  - (٥١) حازم القرطاجني: (منهاج البلغاء ...)، مصدر سابق، ص٢٦.
- (٥٢) مصطّفى صادق الرافعى: (إعجاز القرآن والبلاغة النبوية)، دار الكتاب العربى، ط٩، بيروت\_لبنان ١٣٩٣هـــ١٩٧٣م، ص٢١٣،
- (٥٣) فهو عند سقراط مرادفا للنافع الذي يحقق الغاية المبتغاة. وعند تلميذه أفلاطون مكونا من مكونات الشيء الجميل، وأنه شيء إلهي يرادف الخير. أما عند أرسطو فقد جاء بمعنى الانسجام الناتج من وحدة تجمع في داخلها التنوع والاختلاف في كل منسجم. أما عند أفلوطين فهو الحياة التي وهبها الله مخلوقاته ونفخ فيها من روحه، ومن ثم فالشيء الجميل عنده هو الذي يشع بالحياة. للتوسع: ينظر: الفصل الأول: (النشأة التاريخية لفلسفة الجمال في العصر اليوناني) من كتاب: دراوية عبد المنعم عباس: (القيم الجمالية)، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية ١٩٨٧م، ص٧: ١٤. د.سليان دنيا: (الفكر الفلسفي الإسلامي)، مكتبة الخانجي بمصر، الطبعة الأولى ١٣٨٧هـــ ١٩٦٧م، ص٢٥٨.

- (٥٤) ينظر: إ.نوكس: (النظريات الجهالية: كانط ـ هيجل ـ شوبنهاور)، ترجمة: محمد شفيق شيا، منشورات بحسون الثقافية، ط١،بيروت ١٩٨٥م، ص ٢٤: ٢٦.
- (٥٥) 'ينظر: عدنان بن ذريل: "جماليات كانط، هيجل"، مجلة المعرفة السورية، العدد ١٩٣، ١٩٤، سوريا ١٩٧٨م، ص١٦٤.
- (٥٦) ينظر: جورج سانتيانا: (الإحساس بالجهال ـ تخطيط النظرية في علم الجهال)، ترجمة: د. محمد بدوى، مراجعة: د. زكى نجيب محمود، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٠٠١م، ص٥٣٠. د. عز الدين إسهاعيل:(الأسس الجهالية في النقد العربي...)، مرجع سابق، ص ١٤.
- (٥٧) ينظر: عبد العزيز بومسهولى: " استطيقا الشعر في الأسس الفلسفية لعلم جمال الشعر"، مجلة فكر ونقد، عدده ١، المغرب يناير ١٩٩٩م.
- (٥٨) ينظر: د.عبد الرحمن بدوى: (موسوعة الفلسفة)، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط١، جـ٢، بيروت١٩٨٤م، ص٢٧٢. د. راوية عبد المنعم عباس: (القيم الجمالية)، مرجع سابق، ص ١٣٣.
  - (٥٩) رمضان الصباغ: "العلاقة بين الجمال والأخلاق في مجال الفن"، مجلة:عالم الفكر، عددا، الكويت، سبتمبر ١٩٩٨م، ص ١١٠.
    - (٦٠) د. راوية عبد المنعم عباس: (القيم الجمالية)، مرجع سابق، ص ١٤٣.
- (٦١) بنديتو كروتشه: (علم الجمال)، ترجمه: نزيه الحكيم، مراجعة بديع الكسم، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، المطبعة الهاشمية، دمشق ١٩٦٣م، ص٢٥٦.
- (٦٢) د. أميرة حلمى مطر:(فلسفة الجهال أعلامها ومذاهبها)، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،القاهرة ١٩٤٨م، ص ١٩٤.
  - (٦٣) المرجع السابق، ص ١٩٤.
- (٦٤) د. أميرة حلمي مطر: (فلسفة الجهال)، سلسلة كتابك، عدد ١٣٧، دار المعارف، القاهرة (بدون)، ص٤٣،٤٤.
- (٦٥) حيث ظهرت بعض المحاولات التي استدرك فيها أصحابها قصور هذا التفكير عن تذوق أبعاد الجمالي على حقيقتها، فذهبوا إلى أن النظرة الجمالية الأكثر قبولا، هي أن في تجربتنا المباشرة مع العمل الفني لا يمكن فصل الشكل عن المادة... إذ إن في استجابتنا المباشرة يندمج الشكل بالمادة في مجمل الانطباع المذي يتركه العمل فينا. ينظر

- ر. ف. جونسن: (الجمالية)، (موسوعة المصطلح النقدى)، ترجمة: د. عبد الواحد لؤلؤة، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، سلسلة الكتب المترجمة، دار الرشيد للنشر، المجلد ١، العدد ١٢٠، العراق ١٩٨٢، ص ٢٨٩.
  - (٦٦) ينظر: د. صلاح فضل: (نظرية البنائية في النقد الأدبي)، مرجع سابق، ص٥٧.
    - (٦٧) المرجع السابق، ص٣١٤.
- (٦٨) ينظر: عبد السلام بنعبد العالى: (أسس الفكر الفلسفى المعاصر: مجاوزة الميتافيزيقا)، دار توبقال للنشر، ط١، المغرب ١٩٩١م، ص ١١٨.
- (٦٩) ينظر: المبرد: (أبو العباس محمد بن يزيد): (البلاغة)، حققها وقدم لها وصنع فهارسها: د. رمضان عبد التواب، الناشر مكتبة الثقافة الدينية، ط٢، القاهرة ٢٠١٨هـ ١٩٨٥م، ص٠٥.
- (۷۰) تزفيطان تودوروف: (الشعرية)، ترجمة: شكرى المبخوت، ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، ط۲، الدار البيضاء ـ المغرب، ۱۹۹۰م، ص ۷۹.
- (٧١) وأقصد هنا بحقل الشعرية مايتصل بتحديد موضوع الشعرية، وهو ما تسعى فيه للكشف عن قوانين الإبداع في بنية الخطاب الأدبى، بوصفه نصا، وليس أثرا أدبيا. ينظر: حسن كاظم: (مفاهيم الشعرية...)، مرجع سابق، ص٣٣٠.
- (۷۲) معجب الزهراني: "النقد الجهالي في النقد الألسني ـ قراءة لجهاليات الإبداع وجماليات التلقي"، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، عدد ٤، القاهرة ١٩٩٧م، ص١٩٨٠
- (۷۳) د. صلاح فضل: (بلاغة الخطاب وعلم النص)، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، سلسلة: عالم المعرفة، الكويت، أغسطس، ١٩٩٢م. ص ٢٩، وينظر: د. عبد الله الغذامي: (الخطيئة والتكفير والتكفير من البنيوية إلى التشريحية، قراءة نقدية لنموذج إنسانى معاصر، مقدمة نظرية ودراسة تطبيقية)، النادى الأدبى الثقافي، ط١، جدة، السعودية ١٩٨٠م، ص ٢٠.
- (٧٤) د. محمد عبد المطلب: (قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني)، الشركة المصرية العالمية للنشر \_لونجان، القاهرة، ١٩٩٥م، ص ٨٩.
- (٧٥) عبد الجليل منقور "المقاربة السيميائية للنص الأدبى أدوات ونهاذج"، ضمن كتاب:(السيمياء والنص الأدبى) (محاضرات الملتقى الوطنى الأول)، منشورات جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر ٢٠٠٠م، ص.٦.

- (٧٦) د. صلاح فضل: (شفرات النص: دراسة سيميولوجية في شعرية القصص والقصيد)، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، ط١، القاهرة ١٩٩٠م، ص٩٣.
  - (٧٧) ر. ف. جونسن: (الجمالية): (موسوعة المصطلح النقدي)، مصدر سابق، ص ٢٧٤.
    - (٧٨) المرجع السابق، ص ٢٧٨.
- (۷۹) ينظر: جميل علوش: "النظرية الجمالية في الشعر بين العرب والإفرنج "، مجلة عالم الفكر، مجلد ۹، عدد ۲، المكويت، يوليو \_ سبتمبر ۱۹۷۸م، ص ۲٤٧ وما بعدها. د. محمد مندور: (الأدب ومذاهبه)، دار نهضة مصر، القاهرة، (بدون)، ص ۲۰۶.
- (۸۰) د. غادة المقدم عدرة: (فلسفة النظريات الجهالية)، جروس برس، ط١، طرابلس ـ لبنان ١٦٥ هـ ١٤١٦هـ ١٩٩٦م، ص١٦٠.
  - (٨١) المرجع سابق، ص١٦.
  - (٨٢) د. غادة المقدم عدرة: (فلسفة النظريات الجمالية)، مرجع سابق، ص١٦.
- (۸۳) ينظر: د. عز الدين إسهاعيل: (الأسس الجهالية في النقد العربي...)، مرجع سابق، ص ١٨٦.
  - (٨٤) المرجع السابق، ص ٥٣.

# الفصل الثاني الخطاب القرآني

(المفهوم ومظاهر الرؤية)

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

# الخطاب القرآني (المفهوم ومظاهر الرؤية)

### مدخل

الخطاب ممارسة اجتهاعية لا تنفصل فيه اللغة عن الموقف، أو المنطوق عن الفعل. إنه عملية من عمليات الاتصال وإنتاج المعنى التى تكسبه الأبعاد المختلفة.. التى تضمن له الانسجام وشروط التواصل من خلال دورانه ضمن معايير الاتصال الأدبى العام. ولئن كان هناك نزوع نحو التفرد، فلا يتجلى ذلك إلا من خلال الترتيب البنيوى للوسائل اللغوية المختلفة في علاقتها بالخطابات النوعية.

ومعروف أن وظيفة الاتصال هي أهم ظاهرة تكاملية تتضمن أسلوب أي نص أدبى بشكل واضح أو مستتر، حيث تميز هذه الظاهرة التكاملية الأسلوب الأدبى عن غيره من الأساليب، ومن هنا تبرز اللغة في النص الأدبى في نظام الأسلوب الذي لا يجعل اللغة وسيلة اتصال فحسب؛ وإنها وسيلة جمالية للتأثير في المتلقى.

ولقد استطاع القرآن الكريم - جل من أنزله - ابتكار أساليب تواصلية فعالة، تنوعت بحسب المقام والسياق، مما جعله يتجاوب مع النفس البشرية في أبعادها المختلفة والمتنوعة؛ فمرة يخاطب فيه العقل، ويرشده إلى إعمال الفكر والنظر، والتفكر في الخلق، واستنباط السنن الكونية، ومرة يخاطب فيه الروح بأشواقها وتطلعاتها، وآمالها وآلامها، ومرة يرشده إلى الاستدلال المنطقي، ومرة يفتح عينيه على البديهات.. ويستعمل أسلوب الترغيب والترهيب، والقصة والمثل؛ ما جعل من القرآن الكريم منظومة تواصلية بالغة التأثير.

فالخطاب القرآنى هو خطاب تبليغ مرسل من رب العالمين، إلى مرسل إليه هم الناس أجمعين، وأن حامل الخطاب هو الرسول الكريم ... فهذا الخطاب مخترق حدود الزمان والمكان والبيئة؛ ومن ثم يحتاج فهم مضمونه إلى اعتبار متطلبات المستقبل وحاجاته، وذلك من خلال بنية اللغة التي يتلقى بها ذلك المضمون، لا سيها إذا كان هذا الخطاب يتبع في تأليفه نظاما محكها. فالقرآن الكريم يجسد أداة توصيل مبينة في تبليغها، وشاملة لكل ما تقوم به حياة) المرسَل إليه) على أكمل وجه رآه (المرسِل)، فيكون بذلك خطابا مستمرا وصالحا ووافيا بحاجات الإنسان الذي هو مركز الوجود وغاياته (۱).

# أولا: الخطاب المفهوم والبنية:

وحتى نتعرف على الخطاب القرآنى كقيمة تواصلية عليا، ومن ثم معرفة مظاهر الرؤية المكتنزة فيه، لابد أن نبدأ هذا الفصل بالبحث عن مفهوم للخطاب في المنظور اللغوى والاصطلاحي، وعن بنيته المكونة له حتى يتثنى لى قراءة الخطاب القرآنى وإيجاد مفهوم واضح له من منظور تحليل الخطاب وتحديد إجراءاته.

## . مفهوم الخطاب:

شغل مفهوم ((الخطاب)) \_ ومازال يشغل \_ موقعا محوريا في جميع الأبحاث والدراسات التي تندرج في مجالات تحليل النصوص. فالخطاب وسيلة تعبيرية منتجة عن طريق العلامة اللغوية (٢)، تتيح للإنسان التعايش الجمعي الذي يمكنه من مشاركة الآخرين، والاندماج معهم في بوتقة الثقافة الجاعية. فهو فعالية اجتاعية قادرة على استيعاب الأنساق الحضارية وتصويبها وتقويمها وتطويرها.

وبهذه الرؤية يأتى مصطلح ((الخطاب)) مرتبطا تمام الارتباط بدلالته على فعل التواصل. حيث تحيل كل عملية خطابية على عناصر عديدة للتواصل تتمثل فى المتخاطبين، وسياق الخطاب و مقاصده.

ومما تجدر به الإشارة هنا أن مصطلح الخطاب شأنه شأن المصطلحات التي تكونت حولها ضبابية الرؤية التعريفية، بمعنى أنه كان \_ ولا يزال \_ محور جدل

الباحثين في إيجاد صيغة تعريفية مانعة له. فالخطاب كمفهوم ظل يقبل التأويل في حقول معرفية أخرى، دون التبلور في إطار تعريفي يؤدى إلى تحديد خصائصه وسهاته على نحو ينطبق عليه التعريف في حقول المعرفة المختلفة التي تستعين بمفهوم ((الخطاب)). من هنا جاء جل الخطابات خاضعة للمعارف التي تستخدم فيها، كالخطاب السياسي، والخطاب الإعلامي، والخطاب الديني والخطاب الأدبى والخطاب القرآني .... الخ

وإذا ما حاولنا الاقتراب من كتب اللغة العربية لنحدد مفهوم المصطلح لغويا، سوف نصطدم حتا منذ البداية بتزاحم المدلولات التي تتشابه وتكاد في كثير منها، من أجل ذلك سوف أقوم باستخلاص بعض المفاهيم التي من شأنها أن تخدم النقطة المعالجة، وحتى لا نقع في الحشو أو التكرار. فكلمة ((الخطاب)) أحد مصدري الفعل خاطب يخاطب خطابا ومخاطبة. يقول ابن منظور: "الخطاب و المخاطبة مراجعة الكلام، وقد خاطبك بالكلام مخاطبة و خطابا " ("). والمتأمل لدلالة المصطلح في كلام ابن منظور يجد أنها لا تخرج عن معنيين: الحدث المجرد من الزمن، أي حدث الخطاب، والدلالة على المسمى، أي ما يخاطب به. وفي تقديري، أن المعنى التواصلي يظل حاضرا في الأمرين معا؛ لأن اعتبار الكلام خطابا حال إنجازه يركز على هدفه التواصلي والإبلاغي بين الأفراد.

وبهذا المعنى ورد مصطلح الخطاب في القرآن الكريم في قول الله تعالى: ﴿ فَقَالَ الْكَرِيمُ فَى قول الله تعالى: ﴿ وَشَكَدُنَا مُلَكُهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكُمَةُ وَفَصْلَ اللهِ اللهِ الله تعالى: ﴿ وَشَكَدُنَا مُلَكُهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكُمَةُ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴾ (٥). وهو ما وقف عنده علماء التفسير والبلاغة باعتبار الإضافة هنا تحيل إلى مستوى عالٍ من مستويات التخاطب.

فقد عد الإمام فخر الدين الرازى هذه الصفة \_ فصل الخطاب \_ من الصفات التى منحها الله تعالى لنبيه داود الكيلا، معتبرا إياها من علامات تحقق قدرة الإدراك والشعور؛ التى يمتاز بها الإنسان على أجسام العالم الأخرى من أنواع الجهادات والنباتات وجملة الحيوانات. لكن" الناس مختلفون في مراتب القدرة على التعبير عها في الضمير فمنهم

من يتعذر عليه إيراد الكلام المرتب المنتظم بل يكون مختلط الكلام مضطرب القول ومنهم من يتعذر عليه الترتيب من بعض الوجوه ومنهم من يكون قادرا على ضبط المعنى والتعبير عنه إلى أقصى الغايات وكل من كانت هذه القدرة فى حقه أكمل كانت الآثار الصادرة عن النفس النطقية فى حقه أكمل، وكل من كانت تلك القدرة فى حقه أقل كانت تلك الآثار أضعف. ولما بين الله تعالى كهال حال جوهر النفس النطقية التى لداود بقوله (وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ)، أردفه ببيان كهال حاله فى النطق واللفظ والعبارة فقال وفصل الخطاب... لأن فصل الخطاب عبارة عن كونه قادرا على التعبير عن كل ما يخطر بالبال ويحضر فى الخيال بحيث لا يختلط شيء بشيء، وبحيث ينفصل كل مقام عن مقام" (١٠). وعلى هذا التفسير تتضح مدى أهمية الفروق الفردية التى تتفاوت من مرسل إلى مرسل آلى مرسل إلى مرسل آلى مر

أما في الاستعمال الاصطلاحي فقد أفضى هذا المصطلح إلى معانٍ كثيرة ومتعددة، سواء في الفكر العربي أو الفكري الغربي؛ نتيجة لتعدد مجالاته واختصاصاته.

ففى التراث العربى تدوول مصطلح ((الخطاب))، وجاء مرتبطا فى مدونتها الفكرية بحقل (علم الأصول)؛ وذلك انطلاقا من أن الخطاب شكل الأرضية التى استقامت أعمالهم عليها، بل وشكل محورا أساسا فى أبحاثهم، لهذا فإن دلالته تقيدت بإجراءات ذلك الحقل مباشرة، وأن ممارسته فيه يصعب حصرها، بسبب ضخامة الموروث الأصولى من جهة، وتعدد زوايا النظر إلى ذلك الموروث من جهة ثانية (^).

فقد استخدمه شيخ الإسلام (على بن عبد الكافى السبكى) (ت ٧٧١هـ) بمعنيين حددهما في قوله: " فحصل في الخطاب قولان أحدهما أنه الكلام، وهو ما تضمن نسبة إسنادية، والثانى أنه أخص منه وهو ما وجه من الكلام نحو الغير لإفادته "(٩).

وقد اعتمد (على بن محمد الآمدى) (ت ٦٣١هـ) إلى التوجه نفسه لإيجاد تعريف جامع ودقيق استبعد فيه كل الرموز الدالة الأخرى التي يغيب عنها التحقق

الصوتى، كالحركات والإشارات، والألفاظ التى لا يتوفر فيها الشرط الدلالى كالألفاظ المهملة والكلام الصادر ممن لا يفهم كالنائم والمغمى عليه، ليخلص إلى تعريف الخطاب بأنه: "اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه" (١٠)

وقد وافقهما (بدر الدين الزركشي) (ت ٧٩٤هـ) إلى حد كبير في هذا القول، وذلك عندما عرف الخطاب بقوله: " إنه الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيئ للفهم، وعرفه قوم بأنه مايقصد به الإفهام أعم من أن يكون من قصد متهيئا أم لا "(١١).

ومما سبق يلحظ أن مدار كل خطاب هو التواصل، وأن الوسيلة التي تعمل على تحققه هي اللغة. لذا لا يمكن الاعتداد بأشكال التواصل الأخرى واعتبارها خطابات؛ لعدم تحقق الشرط اللغوى فيها. فلا يتصور قيام علاقة من هذا القبيل اعتمادا على الوسائل (السيميائية/ الإشارية) الأخرى من إشارات ورموز وعلامات... أي أن كل خطاب هو حدث لغوى قبل كل شيء. من أجل ذلك عمد الأصوليون في أثناء بحثهم عن طرق توظيف الخطاب الشرعى إلى المزج بين الخطاب والكلام واعتبارهما يدلان على مقصود واحد.

وإذا كان مفهوم ((الخطاب)) قد أفصح عن حدوده ومقتضياته بشكل بارز عند علماء الأصول أكثر من غيرهم، وأن المعاجم العربية لم تخرج عن المفهوم الدينى، فليس معنى هذا أن المصطلح جاء مهملا فى الحقول المعرفية الأخرى للتراث العربى، بل تردد فى كثير منها، وشكل حقلا دلاليا خاصا به يقترب من المعنى الأصلى، ويزيد عليه فى أحيان أخرى بها يتوافق ومعطيات الحقل الجديد الذى تداول مصطلح ((الخطاب)).

من أجل ذلك حظى مصطلح الخطاب فى هذه المرحلة بنظرة أوسع وأعمق، حيث حمل أبعادا جديد فى الدلالة، جعلته أكثر قربا من مفهوم الخطاب فى العصر الحديث. فقد تطور البحث التفصيلي فى عناصر الخطاب عند أبى حامد الغزالي (ت٥٠٥هـ)، بها يكشف عن وعيه المبكر بأهمية المخاطب (المتلقى) فى إتمام عملية

إنتاج المعنى داخل الخطاب، وذلك "بأن يخلق الله تعالى فى السامع علما ضروريا بثلاثة أمور: بالمتكلم، وبأن ما سمعه من كلامه، وبمراده من كلامه، فهذه ثلاثة أمور لا بدوأن تكون معلومة"(١٢).

أما عند (أيوب بن موسى الكفوى) (ت١٠٩هـ) فقد حمل الخطاب مفهوما أكثر شمولا، لا ينحصر في الدلالة الظاهرة فقط، وإنها اعتبر الكلام النفسى جزءا لا يتجزأ من الخطاب، ومن ثم يتحتم أخذه بالحسبان، فقال: "الكلام اللفظى أو النفسى الموجه نحو الغير للإفهام " (١٣). وفي موضع آخر تجده أكثر دقة وتحديدا ووعيا بمفهوم الخطاب على مستوى اللفظ والدلالة، فيقول: "الخطاب: اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه احترز " باللفظ " عن الحركات والإشارات المفهمة بالمواضعة و"بالتواضع عليه " عن الألفاظ المهملة، و" بالمقصود به الإفهام " عن كلام لم يقصد به إفهام المستمع فإنه لا يسمى خطابا، وبقوله: " لمن هو متهيئ لفهمه " عن الكلام لمن لا يفهم كالنائم" (١٤٠٠). والناظر للكفوى يجده قد وضع الحدود كاملة لعناصر الخطاب، والشروط اللازمة لكل عنصر من عناصرها الثلاثة التى نص عليها تعريفه، فالمخاطب يتحتم عليه توفير قصد الإفهام لديه وإيصال الرسالة، والخطاب يجب أن يكون مما تواضع عليه الناس، وأما المخاطب أو المستمع فلابد من أن يكون متهيئا للفهم مستجيبا للخطاب وصاحبه.

وحاول (محمد على الفاروقي التهانوي) (ت١٥٥٦هـ) أن يربط المعنى اللغوى لمصطلح ((الخطاب)) بمعناه الاصطلاحي، إذ قال: "الخطاب... وهو بحسب أصل اللغة توجيه الكلام نحو الغير للإفهام، ثم نقل إلى الكلام الموجّه نحو الغير للإفهام، وقد يعبّر عنه بها يقع به التخاطب" (١٥٠). وكما هو واضح أن التهانوي لم يزد شيئا ذا بال عما أورده الكفوى قبله من نظرات إلى المصطلح.

ومما تقدم نلحظ أن مفهوم مصطلح ((الخطاب)) قد تطور ـ بقدر ما ـ فى التراث العربى ـ أو آخذا فى التطور ـ ليستوى موضوعا مستقلا، حاول العرب فى ظله كما يقول (الدكتور) منذر العياشى: " أن يطوروا نظرية فى النص خدمة لأداء المعنى ودراسته، وهذا يعنى أنهم قد تجاوزوا المفهوم اللفظى للكلام والمفهوم الجملى،

ليستقر عندهم أن المتكلم في تعبيره عن حاجاته لا يتكلم بألفاظ، ولا بجمل، ولكن من خلال نص. فاتسعت بهذا أمامهم دائرة البحث الدلالي. وانتقلوا من البحث من مفردة أو جملة إلى البحث في خطاب يتم فيه تحميل المفردات والجمل بدلالات يقتضيها موضوع الخطاب "(١٦).

### \*\*\*

وإذا كان الخطاب قد شكل في التراث العربي حضورا بازغا تعددت منطلقاته تبعا لتعدد انتهاءاته لأكثر من حقل معرفى، فإن هذا المفهوم وللأسف الشديد - ظل على حاله منتميا للفكر العربي القديم دون أن يلقى اهتهاما أو تطورًا في الفكر العربي في العصر الحديث. فقد استبدل النقاد العرب المحدثون النواة العربية القديمة للمفهوم بالمفهوم الغربي للخطاب، ومن ثم اختلف الباحثون باختلاف انتهاءاتهم الفكرية في تحديد معناه، شأنه شأن أي مصطلح منقول من ثقافة إلى ثقافة أخرى. فمفهوم الخطاب عندهم تبلور في كونه "خطاب واضح الدلالة في الأصول، ولا يثير فيها دلالة وعمارسة أية إشكالية، وإنها تكمن الإشكالية الأساسية في اجتذابه القسري خارج حقله، وشحنه بدلالات غريبة عنه، وذلك بتأثر مباشر من ((المحمول الدلالي)) لمصطلح خطاب ((Discourse)) الذي تغلغل في ثنايا الشبكة الدلالية لمصطلح الخطاب العربي، وقوضه ـ أو كاد ـ من الداخل، بحجة تحديث دلالة المصطلح من جهة، وما تقتضيه الثقافة الحديثة من جهة أخرى "(١٧).

ولعل العلة في ذلك تكمن في أن النقد العربي الحديث كان - ولا يزال في كثير من توجهاته - يتكئ على النقد الغربي وينقل كثيرا من مفاهيمه التي تتصل بالموروث الغربي والتي تتقاطع مع المورث العربي الذي ينتمي إليه. ف" الخطاب الثقافي العربي، قد غلّب المحمولات الغربية لمصطلحي الخطاب والنص، وتخلص أو كاد يتخلص من المحمولات العربية لها، كما تكونا في الأصول، وهو أمر يمكن وصفه بأنه ((إقصاء)) اصطلاحي لمعظم ما يتصل بجهاز المفاهيم المستعمل الآن في الثقافة العربية الحديثة "(۱۸)).

وإذا ما حاولنا الاقتراب من مفهوم مصطلح ((الخطاب)) في الفكر الغربي تبين لنا أن هذا المفهوم جاء متصلا بموروثه بروابط وشيجة، على عكس المفهوم العربي الحديث الذي يكاد ينقطع \_ إن لم ينقطع تماما \_ عن موروثه العربي. فالخطاب في التراث الغربي جاء منبثقا من توجه فلسفى مازال يفرض هيمنته حتى اليوم، وأن ماشهده المصطلح من تطور في العصر الحديث إنها اكتسبه من تطور وتشعب في الحقول المعرفية، وفي التوجهات البحثية التي صحبت الفكر الحديث.

تبدت أول محاولة جادة تهدف إلى ضبط حدود مفهوم الخطاب فلسفيا في الفكر الغربي القديم وشحنه بدلالته الخاصة مع (أفلاطون)، الذي عمد إلى ضبط حدود العلاقة بين (المقال/ الخطاب)، والتي تحددت عنده بحتمية تماثله مع العقل أو ما يمكن أن يطلق عليه "(عقلنته) وبناء منطقه على قواعد تستمد من داخل المقال نفسه أكثر مما تستمد من أصل خرافي أو وضعى يفرض بداهته للمفهوم على المقال " (١٩٠). ورغم أن هذه المحاولة جاءت مبكرة جدا في الفكر الغربي، إلا أنها مثلت البداية المهمة لتبلور ملامح الخطاب الفلسفى الحقيقي في الثقافة اليونانية (٢٠).

وقد جاء كتاب الفيلسوف الفرنسى (رينيه ديكارت R.Descartes) (١٦٥٠- ١٦٥٠م) (خطاب في المنهج) علامة ودليلا بارزا في عصر النهضة على العناية الخصبة بالخطاب الفلسفى، ومؤشرا على العناية بالمصطلح في هذا الميدان، حيث أراد ديكارت \_ على حد تعبير (الدكتور) عبد المنعم الحفنى \_ أن يتجاوز رجال الكنيسة ويسمع صوته لعامة المثقفين. وهو ما يكشف لنا أهمية هذا الكتاب التي قصد من ورائها ديكارت الرغبة في تأسيس للخطاب أكثر منه تفسيرا وتحديدا للمفهوم ذاته (٢١).

. وقبل أن نتطرق لمعرفة مفهوم مصطلح ((الخطاب)) في الفكر الغربي في العصر الحديث، يجب التنبيه على أن مفهوم الخطاب (Discourse) عند المهتمين به يعد من المفاهيم التي نالها التعدد والتنوع والاختلاف، وقد أرجع الفيلسوف الفرنسي "ميشيل فوكو" سبب ذلك إلى "اختلاف الفهم وتطوراته لدى الباحثين في النظرة إلى الخطاب"

(۲۲). وهذا التعليل يتناسب عمليا \_ من وجهة نظرى \_ مع التباين في إعطاء ((الخطاب)) مفهوما واضحا ومحددا، نتيجة لتعدد حقوله المعرفية واتجاهاته البحثية في الفكر المعاصر (۲۳)، مما يصعب على الباحث تتبعها، كما أنها ليست من أولويات هذا البحث.

من أجل ذلك تحتم على هنا \_ وأنا فى مجال مقاربة مفهوم مصطلح ((الخطاب)) فى الفكر الغربى فى العصر الحديث \_ أن أطرح هذه الرؤية عند منظرين يعدان من أقطاب الفكر الفلسفى واللغوى والأدبى الغربى شغل الخطاب فى فكرهم حيزا كبيرا.

الأول هو المفكر الفرنسى: (ميشال فوكو. M. Foucault) (۱۹۸۶ – ۱۹۸۹م)، الذى تحدد مفهوم ((الخطاب)) عنده بظهور مؤلفاته التى عكست رؤيتها العميقة والمحددة لمفهوم الخطاب. فقد اتخذ الخطاب عنده أبعادا (ابستمولوجية / معرفية) مستقلة، ارتبطت بوصفه مفهوما وثيق الصلة بالإنسان وبمؤسساته داخل المجتمع فقد استطاع فوكو أن يحفر لهذا المفهوم سياقا دلاليا اصطلاحيا مميزا عبر التنظير والتطبيق؛ لذا فإنه يقدم عدة تعريفات لهذا المصطلح، فهو يعنى عنده "مجموعة من الأدلة من حيث هى عبارات.. والتى تنتسب إلى نفس نظام التكون" (٢٤). أو هو "مجموعة من العبارات بوصفها تنتمى إلى ذات التشكيلة الخطابية، فهو ليس وحدة بلاغية أو صورية قابلة لأن تتكرر إلى ما لانهاية يمكن الوقوف على ظهورها واستعمالها خلال التاريخ مع تفسيره إذا اقتضى الحال، بل هو عبارة عن عدد محصور من العبارات التى نستطيع تحديد شروط وجودها" (٢٥).

وهكذا، ارتبطت رؤية فوكو للخطاب بالميدان العام لمجموع المنطوقات أو مجموعة متميزة من العبارات بوصفها تنتمى إلى تشكيلة خطابية محددة، تتركب من "شبكة معقدة من العلاقات الاجتهاعية والسياسية والثقافية التى تبرز فيها الكيفية التى ينتج فيها الكلام كخطاب ينطوى على الهيمنة والمخاطر في الوقت في الهيمنة والمخاطر في الوقت في الهيمنة والمخاطر في الوقت

من هنا نلاحظ أن مفهوم الخطاب لدى فوكو "لم يعد طريقة للتعبير أو حدثا متساوقا، أو مجموعة عمليات فكرية مترابطة، أو تحليلا لذات واعية، تتأمل وتعرف وتعبر؛ وإنها أصبح إمكانا، وشرط وجود، ونظاما. أصبح حقلا تتمفصل فيه الذوات، ومجموعة علاقات تجد فيها مرتكزا له " (۲۷).

فما سبق يتضح أن المارسة الخطابية عند فوكو تتشكل في صميم تكوينها من "المنظومة العبارية العامة التي تحكم مجموع الإنجازات اللفظية، وهي منظومة لاتحكمه وحدها، مادام يخضع كذلك \_ حسب أبعاده الأخرى \_ لمنظومات منطقية ولسانية وسيكولوجية، كما أن تحليل تشكيلة خطابية ما يعنى دراسة مجموع الإنجازات اللفظية في مستوى العبارات ودراسة شكل الوضعية الذي يميزها يعنى \_ بإنجاز \_ تحديد نمط وضعية خطاب ما " (٢٨).

فالخطاب عند ميشال فوكو كيان خاص متهاسك بنفسه، ومترابط وصحيح ومفهوم؛ ينتج بطريقة معقدة من النظم الاجتهاعية والسياسية والثقافية التي تبرز الكيفية التي ينتج بها الكلام كخطاب.

أما الثانى فه و المفكر الروسى: (ميخائيل باختين. M. Bakhtin) (١٩٧٥ - ١٩٧٥) الذى نظر للخطاب من منظور آخر غير الذى سبق. فه و يعيد مسألة خطاب الآخر؛ فنراه يراهن على المنهج الاجتهاعى فى اللسانيات، ويفسره تفسيرا (سوسيولوجيا/ اجتهاعيا)، فيعرف الخطاب على أنه "خطاب فى الخطاب، وتلفظ فى التلفظ، لكنه فى الوقت ذاته خطاب عن الخطاب وتلفظ عن التلفظ" (٢٩٠). وكأن باختين يريد تفسير الخطاب بالخطاب نفسه، وأن الخطاب الواحد قد يكون شاملا لعدة خطابات، وكأنه ينفى عن الخطاب التفرد والتجرد، فه و دائم الارتباط بالعلاقات الخارجية، وبالمجتمع عامة.

باختين فعندما يقدم طرحا مفهوميا للخطاب يقيمه من خلال بوتقة واحدة هي اللغة والخطاب كمخرج منغمس في قلب العلاقات الاجتهاعية بوصفها علاقات تخاطب وكلام. بمعنى أنه ليس ثمة علاقة خارجية بين اللغة والمجتمع، بل علاقة

داخلية جدلية فاللغة جزء من المجتمع؛ بمعنى أن الظواهر اللغوية هي ظواهر اجتماعية من طراز خاص، والظواهر الاجتماعية هي (جزئيا) ظواهر لغوية.

فحيث يوجد تماثل وتفاعل بين المجتمع في آن والمارسة الخطابية في آن آخر، يرتبط الخطاب ارتباطا وثيقا بالمعيش الاجتهاعي، وهنا يصبح "من الواضح تماما أن القول في الحياة ليس مكتفيا بذاته، فهو يخرج من موقف معيش ذى طبيعة (خارج لفظية)، ويحتفظ بعلاقات محدودة به، وأكثر من ذلك، فإن القول يكتمل لحظيا بالعنصر المعيش نفسه، ولا يمكن أن يفصل عنه دون أن يفقد معناه" (٣٠).

ومما سبق يتضح أن مفهوم الخطاب عند باختين يتحدد من خلال ((الحوارية)) التى تتواصل مع تعدد الأصوات. وهو تعدد يُظهر الخطابات وجداليتها عبر صوت الذات المتمركزة حول ذاتها والمتكلمة عبر لغتها، والتى تتقاطع معها أصوات أخرى لتعكس عالما متعددا بدوره من داخل النص الأدبى فى اتجاه خارج نصيته، ومن ثم يتجاوز الرؤية (الأيديولوجية) الواحدة إلى (أيديولوجية) منتجة للخطاب المتعدد داخل المجتمع، وهو ما يسميه باختين بـ (البوليفونية. (polyphony)(۱۳). وبذلك "تكون أنظمة الخطاب هى فى الواقع نظام اجتماعى ينظر إليه على وجه التحديد من منظور الخطاب؛ أى من حيث أنهاط المهارسة التى قسم إليها الحيز الاجتماعى بنيويا والتى يصادق أن تكون أنهاطا من الخطاب " (۲۲).

إن دراسة الخطاب عند باختين تعنى دراسة عمليات التلفظ اللغوى في سياقاتها الاجتهاعية، مما يعنى أن السياق الاجتهاعي جزء لا ينفصل عن أي فعل لغوى، وأن معنى كل تلفظ يتضمن وضع المتكلم بوصفه ذاتا اجتهاعيا تنعكس على غيرها، كها يتضمن أفق الاستقبال الذي يعنى القيم السابقة للمستمع والتجسد التاريخي للغة بوصفها فضاء (أيديولوجيا) تؤسسه، وتتفاعل فيه بوصفها ظواهر اجتهاعية. فكل خطاب بمثابة فضاء أو ((عملية)) تتأسس فيها العلاقات بين الأفراد، ويتم إنتاج موضوعات المعرفة، وتتولد مواضعات القيم، وذلك على نحو يميز كل خطاب عن غيره، ويواجه به كل خطاب غيره، في علاقات المعرفة التي هي علاقات القوة في المجتمع (٢٣).

وهذا يعنى أن مدار الخطاب إذا كان فى صميمه يشكل علاقة تلفظ لغوى، إلا أنه بجانب هذا العلاقة \_ وحتى تتم العملية التواصلية الإبلاغية \_ يتحتم وجود علاقة تخاطبية مع الآخر، وهو ما يمكن أن نطلق عليه ملامح البنية المكونة لهذا الخطاب، وهو ماسوف نقوم بمعالجته وتناوله فيها يلى \_ إن شاء الله تعالى.

\*\*\*

# . بنية الخطاب:

إذا كان الخطاب عملية من عمليات التلفظ اللغوى فهذا لا يعنى أنه بنية لغوية بحتة، تنتجها مجمل القوالب الشكلية \_ النحوية والصرفية والدلالية \_ بمعزل عن سياق التلفظ، وما يكتنفه من ظروف أو يتضمنه من مقاصد.

ولعل هذا الطرح السابق يُمكّن الباحث \_ كمنفذ أو إجراء مساعد \_ على طرح تساؤل يفى بتوضيح عتبة عنوان هذا المبحث، بعد الإجابة عليه، وهو: ما شروط إنتاج الخطاب وما قوانين تكوينه وما شروط تلقيه وما سلطته وقدرته داخل النص؟ ولا يخفى مافى هذا الطرح من أهمية فى الدراسات النقدية التى تعنى بتحليل الخطابات النصية وبإنتاج دلالتها: الأدبية والدينية وحتى السياسية والاجتهاعية..

لابد في البداية من التأكيد على حقيقة مهمة في تعاملنا مع الآليات التي تحكم بنية الخطاب وتنتجه، هذه الحقيقة هي أن إنتاج الخطاب يرتكز على عملية ((تبادلية))، بمعنى أن مرجعية الخطاب لا تعود \_ ولا يمكن أن تعود \_ إلى الذات، أو المؤسسة، أو إلى الصدق المنطقي، أو إلى قواعد البناء النحوى، وإنها إلى المهارسة، \_ الخطابية وغير الخطابية \_ على أن لا نفهم العلاقة بين المهارسات على أساس السبب والنتيجة، وإنها على أساس العلاقة التبادلية.

وليس معنى هذا أن العملية التبادلية المنتجة للخطاب تستطيع أن تستغنى عن ما يميز الخطاب من خصائصه اللسانية النظمية المعجمية الدلالية. من هنا يمكن القول بأن الخطاب هو "المجال العام لكل المنطوقات ومجموعة متفردة من المنطوقات، أو ممارسة منظمة تتكون من عدد من المنطوقات.. أو هو ما تم إنجازه فعليا، أو أنه

مجموعة من المنطوقات التي تنتمي إلى نظام واحد من التشكل والتكون (٢٤)، ولا شك أن هذا يعطى للمتحدث فرصة في الكلام عن الخطابات عبر نوعيتها الدينية والأدبية والنفسية والسياسية والاقتصادية...

الخطاب يرتكز على جملة من المتلفظات اللغوية أو التعابير التى تنظم بطريقة معينة لتنتج دلالة ما، وتحقق أثرا متعينا، وذلك من خلال إيجاد تفاعل مع المجال الاجتهاعى الذى يعد مهادا لتلقى موضوع الخطاب. وحينئذ تتاح لمثل هذا الخطاب فرصة التجادل مع غيره من الخطابات الأخرى، وبالتالى يشتبك مع وعى المخاطبين في محاولة لدفعهم إلى حقل قناعاته. فالخطاب في صميم بنائه لا يخرج عن كونه "وسيلة المتخاطبين في توصيل الغرض الإبلاغي من المخاطب إلى المخاطب، ويتسم بأنه كتلة بنيوية واحدة متهاسكة الأجزاء "(٥٥).

فالخطاب وإن كان ذو بنية، إلا أن هذه البنية تأتى فى طور البنية الخاصة به، فهى ليست بنية التحليل البنيوى، أى بنية الوحدات المنفصلة المعزولة بعضها عن بعض، وإنها بنية التحليل التأليفي، أى التواشج والتفاعل بين وظيفتى التحديد والإسناد فى الجملة الواحدة فهو "مجموعة من النصوص ذات العلاقة المشتركة، أى أنه تتابع مترابط من صور الاستعمال النصى يمكن الرجوع إليه فى وقت لاحق"(٣٦).

مع الأخذ في الاعتبار أن العلاقة بين ((الخطاب)) و((النص)) علاقة قوية ف"إذا كان عالم النص هو الموازى المعرفي للمعلومات المنقولة والمنشطة بعد الاقتران في الذاكرة من خلال استعمال النص، فإن عالم الخطاب هو جملة أحداث الخطاب ذات العلاقات المشتركة في جماعة لغوية أو مجتمع ما ... أو جملة الهموم المعرفية التي جرى التعبير عنها في إطار ما"(٢٠٠).

وهناك عدد من العناصر التكوينية التي تشترك في بلورة عملية التواصل والإبلاغ في الخطاب، والتي يمكن معرفتها وفحصها \_ على حد قول الكاتب السعودي عبد الهادي بن ظافر الشهري \_ من خلال النظر إلى الخطاب ذاته، بوصفه الميدان الذي

تتبلور فيه كل هذه العناصر (٣٨)، مما يحيلها إلى عناصر سياقية (٣٩)، والتي يمكن ذكرها على نحو إجمالي في الآتي:

- المُرسِل: ويجسد الحلقة المحورية الأولى فى إنتاج الخطاب، فهو المحرك الأساس للعملية الاتصالية، أينها طمح فى التأثير على المستقبل، ويقوم باختيار الألفاظ التى تليق بمقام المرسل والمرسل إليه والسياق الاجتماعي وما يتبعه. إذ لا يمكن للغة أن تتجسد أو تمارس دورها الحقيقي أو تصبح وجودا له فاعلية إلا من خلال مرسل.

- المرسَل إليه: وهو الحلقة الثانية في العملية الاتصالية، وهو الذي تتحدد على أساسه لغة الخطاب ومستواها، مما يدل على أن المرسَل إليه مستحضر بشكل أساس في ذهن المرسِل عند إنتاج الخطاب، سواء أكان هذا الاستحضار عينيا أم افتراضيا، وهذا المسخوص أو الاستحضار للمرسل إليه يسهم بشكل فعال في حركية الخطاب، ومن ثم يعمل على قدرة المرسل في المهارسة التنويعية للخطاب، التي تمنحه أفقا منفتحا لاختيار الطريقة الفعالة لخطابه.

- العناصر السياقية: وهى الإطار العام الذى يسهم فى ترجيح واختيار الآلية المناسبة لعملية الفهم والإفهام، أو الإقناع والاقتناع بين طرفى الخطاب - المرسل والمرسل إليه. ويتم تحقق ذلك عبر مجموعة من العناصر المؤثرة فى إنجاز عملية التواصل فى الخطاب، كالمعرفة المشتركة بين المتخاطبين، والظروف الاجتهاعية، وعنصرى الزمان والمكان اللذين يتلفظ فيهها المرسل بخطابه.

- الرسالة: وهو ما يرجع إلى الخطاب نفسه، وهو ذلك الكل الجامع بين العناصر الثلاثة السابقة، وبالتالى فإن الخطاب هو الرسالة الموجهة من المرسل إلى المرسل إليه في عبارات لغوية وآليات خطابية منتقاة ضمن سياق معين؛ يفهم من خلال تفكيك لغة الخطاب للوصول إلى المعنى المقصود، أو الغرض المراد. ويمكن تمثل العناصر المكونة لبنية الخطاب تمثلا أفقيا من خلال الخطاطة التالية:



فعملية التواصل في الخطاب، تتم من خلال رسالة بين مرسل ومتلق، تنجز بوسائل داخل سياق محدد في المكان والزمان، قصد التبادل والتبليغ والتأثير. ومن هذه الوضعية نستطيع أن نضع بعدا (مفهوميا) للخطاب يتجلى في كونه "الصياغة لفكرة مقصودة، في تتابع لغوى وفق ما تقتضيه القواعد اللغوية، للغة معينة، ومن الضروري هنا ضبط الصحة والسلامة في التأليف اللغوي؛ لأن سوء التأليف قد يؤدي إلى الاضطراب في العملية الإبلاغية، ليتم بعد ذلك إرسال (الخطاب) في الهواء إلى المتلقى، إذا كانت الرسالة منطوقة، [أو] تدون في المدونة الكتابية" (١٠٠).

وإذا كان المرسل والمرسل إلية وهما طرفا الخطاب يمثلان الدعامة الرئيسة لإنتاج الخطاب \_ وفقا لما تقتضيه عملية التلفظ بالخطاب \_ فإن (العلاقة) الماثلة بين طرفى الخطاب أيضا لها دورها الفاعل في إتمام هذه العملية كعنصر متأصل من عناصر السياق القارة في المقول فيه. من هنا اقتضت هذه العلاقة أن تنهض على بعض القواعد التي يمكن تسميتها بقواعد التخاطب.

فلا شك أن مراعاة نوع العلاقة فى بنية الخطاب بين طرفيه له دوره المهم فى اختيار الطريقة الفعالة والمؤثرة فى عملية التلفظ بالخطاب. ولعله من أهم الظواهر التى تفى بهذا القصد ما يسمى بمراعاة تهذيب القول أو التأدب فى الخطاب، إذ يكون التلفظ به وفق مقتضياته، وهنا سوف تصبح هذه الوسيلة نموذجا (للمرسل/ الباث) عند استعمال اللغة.

262626

ولقد تجلت هذه الوضعية \_ وفق مقتضيات هذه الظاهرة \_ أبرز ما تجلت في الخطاب المعجز، هذا الخطاب المقدس الذي راعي قواعد الخطاب كلها، وبشكل واضح وصريح، وذلك في توجيه أوامره الداعية إلى تهذيب القول فعلى سبيل المثال لا الحصر رسم الله تعالى لرسوله الكريم الله عن خلال كتابه العزيز المرسل من عنده إلى الخلق أجمعين \_ بعضا من الآليات ليسير على هداها في خطابه مع كفار قريش في مقام الدعوة، فقال الله تعالى:

﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ إِلَّهُ مَيْكِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلْحُلِّلْمُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْم

فلقد تجلت في هذه الآية الكريمة مجموعة من آليات الدعوة، تندرج في استعمال الخطاب وفقا لمراعاة (السياق / الدعوة) وعنصر العلاقة بين الرسول في وكفار قريش، إذ نراه يراعى أحوالهم بها ينعكس على اختيار آلية الخطاب المتناسبة مع الموقف. في ذلك يقول العلامة الشيخ سيد قطب: "على هذه الأسس يرسى القرآن الكريم قواعد الدعوة ومبادئها، ويعين وسائلها وطرائقها، ويرسم المنهج للرسول الكريم، وللدعاة من بعده بدينه القويم...

والدعوة بالحكمة، والنظر فى أحوال المخاطبين وظروفهم، والقدر الذى يبينه لهم فى كل مرة حتى لا يثقل عليهم ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس لها، والطريقة التى يخاطبهم بها، والتنويع فى هذه الطريقة حسب مقتضياتها... وبالموعظة الحسنة التى تدخل إلى القلوب برفق، وتتعمق المشاعر بلطف، لا بالزجر والتأنيب فى غير موجب، ولا بفضح الأخطاء التى قد تقع عن جهل أو حسن نية. فإن الرفق فى الموعظة كثيرا ما يهدى القلوب الشاردة، ويؤلف القلوب النافرة، ويأتى بخير من الزجر والتأنيب والتوبيخ.

وبالجدل بالتي هي أحسن. بلا تحامل على المخالف ولا ترذيل له وتقبيح. حتى يطمئن إلى الداعي ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة في الجدل، ولكن الإقناع والوصول إلى الحق. فالنفس البشرية لها كبرياؤها وعنادها، وهي لا تنزل عن الرأى

الذى تدافع عنه إلا بالرفق، حتى لا تشعر بالهزيمة، وسرعان ما تختلط على النفس قيمة الرأى وقيمتها هى عند الناس، فتعتبر التنازل عن الرأى تنازلا عن هيبتها واحترامها وكيانها. هذا هو منهج الدعوة ودستورها ما دام الأمر فى دائرة الدعوة باللسان والجدل بالحجة "(٢٠).

ومما سبق يلاحظ أن الخطاب يستمد وجوده من نظامه الداخلي الذي تنضجه اللغة، فهو \_ أي الخطاب \_ على حد قول الناقد (الدكتور) جابر عصفور: " الطريقة التي تشكل بها الجمل نظاما متتابعا تسهم به في نسق كلي متغير ومتحد الخواص.. وقد يوصف الخطاب بأنه مجموعة دالة من أشكال الأداء اللفظي تنتجها مجموعة من العلاقات أو يوصف بأنه مساق العلاقات المتعينة التي تستخدم لتحقيق أغراض معينة "(").

إن الخطاب في أصل تكوينه هو شكل لغوى، وأن هناك علاقة ما \_ مها كانت هذه العلاقة \_ بين هذا الشكل اللغوى ومعناه، ولاشك أن هذه العلاقة تحتم علينا \_ من منطلق أن لكل معنى شكلا لغويا يدل عليه \_ البحث عن معايير التعبير التي يقصدها المرسل في خطابه للمرسل إليه، والكيفية التي ينجز بها الخطاب؛ أي خطاب.

من المهم هنا والحالة هذه أن نعرف أن المرسل في الخطاب أى خطاب هو حامل لأحد فعلين أساسيين، فإما أن يكون حاملا لفعل الإخبار، وإما أن يكون حاملا لفعل الإخبار، وإما أن يكون حاملا لفعل الطلب. وهنا تتنوع طرق إنجاز الفعلين داخل الخطاب، فإما أن يصل المرسل في خطابه إلى قصده وغرضه من خلال الأصل، أى بدلالة اللفظ وحده، وإما العدول عن هذا الأصل، وذلك من خلال دلالة اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض كالكناية والاستعارة والتمثيل...

إذن، فشكل الخطاب لا يمكن أن يعول عليه في الدلالة على مقصد المرسل، ولا يمكن أن يكون كافيا في ذلك، فلا يستطيع فعل لغوى معين أن يحدد ما يحمله

خطاب التلفظ من معانى قصد المرسل توصيلها للمتلقى. ولا شك أن هذه الحالة تنتج علاقة مزدوجة بين شكل الخطاب ومايقصده المرسل من معانى. فقد يتطابق شكل الخطاب مع قصد المرسل، وقد لا يتطابق، وهنا يبرز مساران لإنجاز الخطاب، يستعمل المرسل أيها شاء للتعبير عن قصده وفق عناصر السياق، إما (منطوق الخطاب) أو مايطلق عليه المعنى الواضح الذى يجود به ظاهر اللفظ دون واسطة، أو (مفهوم الخطاب) وهو ما نسميه بالمعنى العميق أو ماأطلق عليه الشيخ عبد القاهر في البلاغة العربية (معنى المعنى) الذى يتعقل من الخطاب (ئا).

إذن، فالخطاب يجسد في ذاته سلطة إنجازية تمتلك قوة التأثير على من حوله في المجتمع من بشر ومؤسسات. إن هذه السلطة أو القوة التأثيرية التي يكتسبها الخطاب هي آتية من مجموعة من المصادر يأتي في مقدمتها قدرة (المرسل/الباث) اللغوية بوصفه الفاعل الرئيس في الخطاب، ويتأتي هذا باعتبار اللغة الأداة الأهم في التفاعل مع المرسل إليه، وذلك من خلال القدرة على إنجازها في صورتها المتقيدة بالقواعد والأنظمة المعينة، أو خرق هذه القواعد والقيود، بوصفه الإنسان المرجع بالقواعد والأنظمة المعينة، أو خرق هذه القواعد والمتعدد في القواعد واستغلال المستثناءات للتأثير في سلوك الآخرين.

إن استخدام السلطة من قبل المرسل في الخطابات النصية هي من الضرورات الفاعلة في تجسيد مفاهيم تلك الخطابات، بحيث يدركها المرسل إليه، دون اللجوء إلى السؤال عن مدى امتلاك المرسل لها من عدمه، ولا شك أن هذا راجع إلى قدرة الأفعال اللغوية، والتأثير على (المرسل إليه / المتلقى) على الإنجاز. فقد يخفق المرسل في إقناع المرسل إليه لو أنه أصدر أمرا أو نهيا دون امتلاكه لناصية السلطة التي تمنحه القدرة الكافية على التأثير، وعندئذ سوف يبوء فعله اللغوى بالفشل، فلا يستطيع أن ينجز شيئا من خلال خطابه، بل قد يثير عليه السخرية، مما يمنح المرسل إليه فرصة التهكم به (٥٠).

ومما سبق يتضح أن الخطاب في تكوينه هو بنية لغوية أو تلفظية يتشكل من مجموعة من وسائل الاتصال بهدف تبليغ رسالة، هذه الرسالة تفترض وجود

طرفين يسميان بطرفى الخطاب، هما: (المرسل / الباث)، و(المرسل إليه / المتلقى) تجرى بينهما العملية الإبلاغية من خلال سلطة تضمن تحقيق هدف الخطاب الذى قصده المرسل.

ولا شك أن هذا المنطلق كان من أهم العوامل المساعدة للأفكار النقدية في سعيها الدءوب للمطالبة بضرورة الوقوف أو البحث عن مفهوم واضح المعالم للخطاب الأدبى، والكشف عن أسراره بقصد تمييزه عن الخطابات الأخرى. وهذا هو وجهتنا الفعلية في المبحث القادم بمشيئة الله تعالى.

\*\*\*

# . أدبية الخطاب:

إنه من نافلة القول أن نؤكد على أن الأدب يعد فى الأساس مظهرا حيويا من مظاهر استخدام اللغة، فهو الذى يسمح بظهور كينونتها ووظيفتها، بحيث يصبح النص الأدبى نسيجا لغويا يعمل على تفجير الطاقات التعبيرية الكامنة فى صميم اللغة، وذلك بخروجها عن عالمها المتخيل إلى حيز الوجود الفعلى.

من هذه الجهة يرتبط الخطاب\_بشكل أو بآخر\_بالأدب. وهذا آت بطبيعة الحال من الأسلوب اللغوى المألوف (٢٩٠)، وبخاصة عندما يصبح أداة تخاطب تعبيرية، يوظفها المبدع في التعبير عن عاطفته و الكشف عن طاقاته الإبداعية.

فالأسلوب الأدبى هو اختيار الكاتب الذى ينقل به اللغة من فكر الوسيلة إلى فكر الغاية، الذى يتخطى فيه الأديب طوق اللغة الرتيبة المبنية على الانعكاسية المكتسبة إلى فضاء أرحب؛ هو عالم صياغة اللغة عن وعى وإدراك، وهذا ولا شك هو أساس التكوين الأدبى.

وحتما أن هذا الإجراء الذى يتبناه الأديب أو المبدع سوف يخرج بالقول عن حياده، وينقله من ((درجة الصفر))(٧٤) إلى خطاب متميز بنفسه. فالوظيفة الأسلوبية هي وحدها الموجهة للرسالة الأدبية، في حين تلتقي الوظائف الأخرى في

كونها موجهة إلى شيء خارج عن الرسالة؛ وهمى تنتظم الخطاب حول المرسل والمتلقى والرسالة.

ولاشك أن ماسبق سوف يدفعنا دفعا إلى البحث فى الظاهرة الأدبية التى تؤسس لـ (أدبية) الخطاب الأدبى، وتجعله خطابا متميزا عن القول المالوف. فمعروف أن النص الأدبى حقل لسانى، وممارسة لاتقف عند حد فى تشكلها؛ فهى عملية إنتاج منفتحة على سائر الأجناس الأدبية. من هنا يمتد الإبداع الفنى فى عملية الإبداع الإنشائى فيشمل إحياء الكلمة أو القول أو الخطاب، حتى نصل إلى النص؛ وفي هذه اللحظة يمكن أن نعتبر الخطاب الأدبى توليد لغة من لغة؛ أى أن صانع الأدبى ينطلق من لغة موجودة فيبعث فيها لغة أخرى وليدة هى لغة الأثر الفنى، ويعتبر هذا التعريف فكا لإشكالية الوجود والعدم، فالحدث الأدبى، هو فى صميمه عملية ((إيجاد))، ولكن الإيجاد متعذر، إذ لاشيء يوجد ولاشيء يفنى، وكل موجود متحول، فالخطاب الأدبى (رتحويل)) لموجود

إن خاصية الحلول الأدبى داخل المتلفظات الكلامية هي مرتبطة تمام الارتباط \_ كما يشير الفيلسوف الألماني (غوستاف تيودور فخنر. Gustav Theodor Fechner) \_ بـ "بقدرة الإنسان على تخليص الكلم من القيود التي يكبلها الاستعمال، وتطهيرها مما يتراكم عليها من ضبابية المهارسة، فالإبداع إحياء للكلمة بعد نضوبها" (٤٩).

فالخطاب الأدبى هو نسيج هائل متمرد، دائم التطلع لأن يجعل اللغة تنتقل في جملة (انزياحاتها / تحولاتها) الجديدة إلى مستوى أرفع مما كانت عليه من قبل، إنه يهدم العادة، لكن هذا الهدم في حقيقته بناء على حد قول الناقدة الروسية (جوليا كرستوفا. Julia Krestova)، أو كها يشير العالم اللغوى المصرى (الدكتور) سعيد حسن البحيرى هو بناء يوهم في ظاهره بالهدم، لأنه ينقل اللغة إلى استعمالات تتخطى العادى والمألوف، زارعا الشك والحذر والترقب في نفس المتلقى تجاه تلك الاستعمالات؛ لكنه ضرب من الشك واليقظة والترقب خاص، يكفل حسن التفاعل بين طرفيه: المتلقى وهذه اللغة (٥٠٠).

وليس معنى هذا أن حقيقية أدبية الخطاب تكمن أو تنحصر في الناحية الشكلية، رغم أنها جزء أساس منها، إلا أنه لا يمكن في هذه الحالة التعويل على السكل دون المضمون، بل لابد من وضع المضمون في الحسبان باعتباره يحمل سر آليات عمل النص الأدبى، وطرق تفاعله، وهو مايطلق عليه الطاقة الدلالية للنص. وهي ما تعنى أن تتجاوز الخطابات الأدبية حدود الدلالة المألوفة أو الأولية، التي توسم بالسطحية أو الخطابات، إلى بالسطحية أو الخطابية؛ أي التي يمكن إدراكها في الصيغ الحرفية للخطابات، إلى ما الطاقة الدلالية التي لا نصل إليها إلا عبر اختراق وتعمق الدلالة الوضعية، إلى ما يمكن تسميته الدلالة الإيجائية أو الطاقة التخييلية (٥٠).

فانقطاع الوظيفة المرجعية للخطاب تجعله يشكل علاقات إحالية تكتفى بذاتها وغياب هذه المرجعية حسب رؤية الناقد الجزائرى نور الدين السد - تجعل الخطاب متميزا لا نظير له فى الواقع، ؟ لأن الخطاب لا يعنى تسجيل الأحداث كها هى على صورتها فى الواقع، بلغة متميزة تخلق الأحداث كها هى على صورتها فى الواقع، وإنها تصوير الواقع بلغة متميزة تخلق عالما لغويا متميزا عن العالم الواقعى باستخدام تقنيات أسلوبية وجمالية (٢٥).

فتحقق الأدبية داخل الخطابات النصية هي بمثابة خصوصية لهذه الخطابات؛ تمنحها أسسا تسهم في بنائها، وذلك من خلال قيم ومعاير فنية يدركها المتلقى كها يدركها الكاتب على حد سواء، مع ضرورة الأخذ في الحسبان التغيير الزماني والمكانى ومستويات التلقى باختلاف العوامل الخارجية والداخلية.

وفى هذه الحالة سوف يقدم الخطاب من وجهة نظر (المرسل إليه / المتلقى) كما يوضح المفكر المغربي الكبير (الدكتور) محمد عابد الجابر على أنه: "أصبح موضوعا لعملية إعادة البناء. أي نصا للقراءة وكيفها كانت درجة وعي القاريء بها يفعل فإنه ولا بد أن يهارس في ذلك النص ما يهارسه صاحب الخطاب عند بناء خطابه [وهـو] إبراز أشياء والسكوت عن أشياء، تقديم أشياء وتأخير أشياء [وبذلك].. يسهم القاريء.. في إنتاج وجهة النظر؛ بل إحدى وجهات النظر التي يحملها الخطاب

صراحة أو ضمنا، القاريء عندها يسهم في إنتاج وجهة نظر معينة من الخطاب، يستعمل هو الآخر أدوات من عنده هي في جملتها وجهة نظر، أو جزء منها عناصر صالحة لتكوينها، ومن هنا يأتي اختلاف القراءات وتعدد مستوياتها " (٥٣).

وحينئذ، يكون الخطاب من أهم الوسائل التي تستطيع أن تضبط سبل العلاقة بين المرسل والمتلقى، عبر الوسائط اللسانية التي تجليها حمولة البنية النوعية داخل الخطاب، والتي تبرز في الشروط الفنية المختلفة التي تتقيد بها الملفوظات اللغوية والدلالات المتشابكة والمستويات المتعددة، التي تجعل من بنية الخطاب ذات وظيفة تأثيرية وجمالية.

إذن، فالعلاقة بين الأدب باعتباره ممارسة لغوية وجمالية والمهارسات الخطابية المختلفة، هي علاقة وثيقة، ولا يستطيع أحد أن ينكرها. فلا يمكن اعتبار النص الأدبى مجموعة من القيم اللغوية الجهالية الخالصة، وإنها أصبح النص الأدبى في الرؤية النقدية المعاصرة ونسيجا من المهارسات المعرفية المتعددة التي تؤدى دورا مهها في تكاثر الإنتاجات الخطابية للجهاعة التي تتقاسم عددا من الخصائص من حيث بروزها واستعهالها التلفظي، وتشكيلها النوعي الذي يضمن لها قدرا من التميز والتباين. إن الخطاب الذي يشكل نفسه بشحذ وصقل شكله الخاص، هو وحده الذي يستطيع أن يزعم بأنه يؤدى دورا مؤثرا حيال الخطابات الأخرى.

وكي نتناول الخطاب في النص القرآني من خلال رؤية أدبية تقف عند تخومه

التكوينية التى شكلت فضاءه فى أبعاده: المعرفية والجمالية، لابد وأن يطرح موضوع الخطاب القرآنى للتساؤلات والتحريات الجديدة المتعلقة بمفهومه وبمكانته اللغوية والتاريخية، وبأبعاده التواصلية التى اشتملت عليها مظاهر الرؤية فيه؛ وهو ما سوف يكون وجهتنا فى المبحث القادم من الدراسة \_ إن شاء الله تعالى.

\*\*\*

# ثانيا. مفهوم الخطاب القرآني:

الخطاب القرآنى خطاب إلهى معجز، ومن شم يمتلك من الأدوات ما يجعله مؤهلا \_ وبشكل دائم \_ لأن يكون من أهم الوسائل التعبيرية التواصلية القادرة على استيعاب الأنساق الحضارية. إنه رسالة ربانية لكل الناس دون تحيز أو طائفية أو جغرافية معينة. فهو خطاب هداية وخير، وهذه الخيرية لم تكن فيه امتيازا لطبقة أو طائفة دون أخرى، بل جاءت عامة.. ينعم بها كل بنى البشر.

فالخطاب القرآنى رسالة إبلاغية ربانية عالمية لكل الناس، أنزله الله تعالى على نبيه المحكون العكون العكون العكون العكومة الشيخ سيد قطب: "لقد جاء هذا الكتاب لينشئ أمة وينظم مجتمعاً ثم لينشئ عالماً ويقيم نظاماً، جاء دعوة عالمية إنسانية لا تعصب فيها لقبيلة أو أمة أو جنس... إنه جاء لإنشاء مجتمع عالمي إنساني وبناء أمة تقود هذا المجتمع العالمي وأنه الرسالة الأخيرة التي ليست بعدها من السياء رسالة" (٧٠).

إن هذه الرسالة الخالدة هي رسالة أبدية ليست بعدها رسالة، وأن صلاحيتها باقية إلى يوم الدين، جاءت لتستوعب الزمان والمكان والإنسان. وفي هذا السأن يقول الشيخ الغزالى: " فخطاب القرآن عالمي، ورسالته خاتمة، وله بعد في الزمان الماضي والحاضر والمستقبل، وله بعد في المكان بحيث يشتمل العالم كله " (٥٠).

وقد تأكدت هذه الوضعية في كثير من الآيات البينات على لسان سيدنا محمد ﷺ ومن ذلك على سبيل المثال قول الله تعالى:

﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَعَ رَبِّ

وَٱلْأَرْضِ ۚ لَاۤ إِلَهَ إِلَّاهُوَ يُحْيِء وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأَمِّيَ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِاللَّهِ وَكَلِمَنَةِهِ-وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْـتَدُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾ (٥٠).

إن فحوى هذه الآية تدل دلالة دامغة على عالمية الرسالة المحمدية، ومعنى ذلك أنها لم تختص بقوم أو أرض معينة، بل هى للناس جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، بها تضمنته من قوانين تناسب تطور البشرية، وتتهاشى مع كهال أصولها العقدية، وقابليتها للتطبيق المتجدد في فروعها العملية، وملاءمتها للفطرة الإنسانية التي يلتقى عندها الناس جميعا (٢٠).

ولعل مجئ الخطاب القرآنى بصيغة العموم والشمول والاستغراق لعموم الناس هو دليل صدق عالمية هذه الرسالة، فمن ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللّهُ وَلَقَدٌ وَصَّيْنَا الّذِينَ أُوتُوا الْكِلنَاكِينَ قَبْلِكُمْ وَإِيّاكُمْ أَنِ التَّقُوا اللّهُ وَلِينَاكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ال

وقول الله تعالى:

﴿ وَوَصِّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَنًا ۚ وَإِن جَلَهَ ذَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَالْبَيْدُكُو بِمَا كُنتُ رَبِّعَ مَلُونَ ﴿ ﴾ (١٢)

وقول الله تعالى:

# ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ اللَّ ﴾ (١٣)

إلى غير هذا من الآيات القرآنية التى التزمت خطاباتها مسؤولية الوصية والنصيحة والتوجيه لعموم البشر في هذا الكون أينها وجدوا على مستوى طوائفهم وانتهاءاتهم كافة.

إذن، فالخطاب القرآنى له دور فاعل ومهم فى احتواء كل ما من شأنه أن يتيح للرسالة الخالدة مخاطبة الإنسان على وجه العموم بقصد توجيهه ونصحه وتصويب مساره؛ وبالجملة التأثير فى مناحى حياته كافة. ولاشك أن هذا دليل كاف على أهمية الخطاب القرآنى وقدرته على إقناع العقل الفطرى السليم للإنسان، ولكن

بعد تدبر وفهم لمعانيه، إذ لم يكن \_ ولن يكون \_ الخطاب القرآنى للتلاوة فقط، بقدر ما كان فهما و تدبرا، فلا يعقل مثلا أن يسلك الإنسان \_ أى إنسان \_ أينها كان وكيف كان \_ سلوكا دون فهم أو إقناع (٦٤).

وإذا كان من مستوجبات هذا المبحث أن نتعرف على الخطاب القرآني في مظهره الأدائي، وفي مظهره الإبلاغي؛ ومن ثم في مظهره التواصلي؛ فإنه يتحتم على قبل كل هذا أن أعرض لمفهوم الخطاب القرآني، وكيف تجلى نموذجا أدبيا متعاليا في بنية لغوية نصية متفردة في الصياغة والتكوين.

الخطاب القرآنى خطاب تنتظمه وحدة بنيوية خاصة؛ فهو نظام فكرى ونظام لغوى، يمتاز بـ (الاتساق / الترابط الشكلى) و (الانسجام / الترابط المعنوى). فلا يدانيه أى خطاب آخر فى نظم دواله، ودقة مدلولاته، وتأليف وتناسق عباراته. إنه خطاب يخاطب العقول ويناجى القلوب ويحمل مضامين تفصح عن مراد الله فى توجيه حياة الناس. إنه خطاب متدفق عبر مسارات الأزمنة والأمكنة المتلاحقة، متناسب مع أحداثها، غير أنه دائم الاحتياج لمن يجدد حيويته ويثبت له ملاءمته للظروف الزمنية والمكانية المستجدة، لأنه غير مقيد بزمان أو مكان.

فالخطاب القرآنى نص فريد فى الحضارة العربية الإسلامية، وبه تميزت عن غيرها، ولعل هذا هو سبب تسميتها بـ (حضارة النص). ولا شك فى أن هذه الفرادة قد جاءت مرتهنة بصياغة لم يرق إليها أى نص آخر، فهو الذى تحدى أرباب الفصاحة فى العربية فأقروا بتفوقه وسموه. فرغم حرصهم الشديد على إبطاله وإبطال رسالة النبى الذى جاء به تنزيلا من لدن حكيم حميد إلا أنه كان بالنسبة إليهم كلاما معجزا، ليس بقول بشر. فلقد جاء الخطاب القرآنى ليكون منهاج حياة، وخطة لمسيرة الإنسان على طول الزمان وعرض المكان واختلاف البيئات. من هنا كان اختيار الكلمات فيه ثم تركيبها بعضها إلى جنب بعض، وتعليق بعضها ببعض تعليقا نسميه النظم أو التأليف قد روعى فيه أن يكون على نحو يحقق تلك الصلاحية (٥٠).

من أجل هذا، لا يمكن النظر إليه على أنه مجرد أوعية لفظية محملة بدلالات لغوية فحسب، وإنها لها أبعاد نفسية، وأخرى فكرية... أعمق من ذلك وأجدر بالعناية والملاحظة والتتبع والبحث. فلا يمكن فهم هذا الخطاب القرآنى واستنباط الأحكام منه إلا في ظل تكامل الإلمام بالأسرار اللغوية، والقيم الثقافية، والمفاهيم العلمية والفكرية، والمارسات الاجتهاعية، والخبرات الإنسانية...

فكها أن طبيعة الخطاب القرآنى تأتى بوصفها كلاما دالا على ذاته، تأتى أيضا كلاما دالا على مبدعه، فهو- أى الخطاب القرآنى \_يضع نفسه قى قلب التواصل اللسانى، ولذا نجده يحتوى بالإضافة إلى سلطته الإبلاغية عنصرا أخر لا يتم التواصل اللسانى إلا به، ولا يكون بلاغا بشكل مكتمل إلا بوجوده؛ هذا العنصر هو (المتلقى)، وهو عنصر متضمن فى الخطاب نفسه، ويؤدى دورا يكون تحين الخطاب وتعينه الدلالى على مثاله، هذا ما يجعل القرآن بوصفه خطابا وهو يرتحل فى الأزمنة؛ يختلف فى لحظة استقباله قراءة وتأويلا عن لحظة نزوله وحيا، إذ إنه كامل كمال صاحبه فى هذه اللحظة، ولكنه عندما يغادر مرسله يكون أيضا على مثال قارئه ومفسره وهو ما يجعله خطابا آخر غير الخطاب المنزل. فعملية التلقى إذا تفترض حتما مسافة فاصلة للفهم بين الخطاب المنزل بوصفه كاملا كمال صاحبه وكاسبا لصفاته، والخطاب المستقبل باعتباره زمانى مخلوق. وهذا الأمر يعنى بدون شك أن تعددية مستويات الخطاب فى النص القرآنى تثمر تعددية للدلالات الثاوية تعددية مستويات الخطاب فى النص القرآنى تثمر تعددية للدلالات الثاوية تعددية مستويات الخطاب فى النص القرآنى تثمر تعددية للدلالات الثاوية للخطاب تبعا لرؤية المتلقى.

ولعل المدونة التفسيرية الكبرى للنص القرآنى منذ بداياتها الأولى وإلى اليوم هى أبلغ دليل على مصداقية هذا التوجه. ومؤدى هذا، أن معنى الخطاب فى النص القرآنى يتوصل إليه \_حسب وجهة نظر كل مفسر \_ من خارجه فى أحايين كثيرة، على أساس من مواضع أخرى فى النص، أو من تفسير مأثور أو مناسبة نزول، أو لاعتبار شرعى، أو عقائدى.. وهو ما أدى إلى عملية من الفصل بين ظاهر العبارة القرآنية وصورتها الباطنة التى وكل إليها حمل المضمون الملائم فى عبارة سليمة من

الوجهة اللغوية والنحوية. وهذا هو الخط الرئيس الذي سلكه جميع المدافعين عن النص القرآني (٦٦).

وهذا يؤكد أن أصحاب هذه المدونات التفسيرية كانوا على وعى تام بأن فهم الخطاب لا يتم باستحضار المستويات اللغوية الشكلية: فالأصبوات والصرف والتركيب لا تفيد المعنى بالضرورة، بل لا بد من استحضار السياق اللغوى، والمقام \_ السياق غير اللغوى \_ أى أسباب النزول وملابسات النزول.. باعتبارها عوامل أساسية من عوامل تحديد المعنى.

فقد أنتج النص القرآنى منذ نزوله على مدى ما يقرب من خمسة عشر قرنا - تراكما يصعب حصره من التفاسير، وفي كل التفاسير يمكن أن نلاحظ ((انزياحا)) (٦٥٠). بين النص الأصلى " باعتباره لغة ذات محمولات دلالية متعددة " (٦٨٠)، ونص التفسير "باعتباره لغة شارحة لمستويات اللغة الأولى" (٢٩٠).

إذن فاختلاف مستويات النص القرآنى فى الفهم، يرجع إلى أن القرآن الكريم نزل متعدد الفهوم، وكل متلق يتلقاه بها أوتى من قدرات على الفهم والتلقى شرط ألا يند هذا الفهم عن مقاصد الشريعة، وفى ذلك يشير الناقد المغربى (الدكتور) محمد مفتاح بقوله: "إن الشرع راعى فى خطابه الجمهور من الأميين والخطابيين والجدليين، ولذلك جاءت التصورات والتصديقات والقياسات مجراة على عادة العرب فى خاطباتها"(٧٠).

وعلى هذا يتضع - على حد قول بعض الباحثين - أن إنتاج المعنى من داخل النصوص، ليس النص نفسه، بل من القراءة المستعادة في شكل اللغة (۱۷۱). ومن هذا المنطلق يمكننا التمييز بين النص القرآنى المقدس الثابت والفهم الدينى السيال المتغير المتجدد دائها، عبر علاقة تبادلية مفتوحة بين المعرفة الدينية والمعارف التى تنتجها البشرية في كل عصر، فتتعدد أبعاد المعنى في النص "طبقا لتعدد القراء ومستوياتهم في الفهم داخل إطار اللغة الواحدة" (۷۲).

ومن هنا كان وجود (المرسل إليه / المتلقى) في النص القرآني أمرا حتميا، كي

يكمل عملية التواصل؛ فهو عنصر من عناصرها، لا تقوم إلا به، وهو يبقى التلقى عملية مستمرة ف"كان المخاطب المتلقى في الوحى موجودا منذ أول النزول، بل كان حاضراً حضورا بينا في أول لفظ: (اقرأ) " (٧٣).

وإذا كان الخطاب القرآنى خطاب متعال متفرد، إلا أنه يعد ظاهرة أسلوبية استطاعت أن تربك ثنائية الشعر والنثر، وأن تؤثر فى كل الخطابات والأجناس، رغم أنه ليس لأحد أن يأتى ولو بآية من مثله، ولقد تحدى القرآن بذلك فى قول الله تعالى:

# ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمْ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِتْفِلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللهِ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ أَنَّ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ أَنَّ اللَّهِ إِن اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ أَنَّ اللَّهِ إِن اللَّهِ إِن اللَّهِ إِن

فلا أحد ينكر أن الخطاب القرآني جاء على نسق الكلام العربي، مما يعنى أنه يوجه بحدود هذا الكلام، مع الأخذ في الاعتبار تميزه بالأسلوب المعجز الذي يجعله نمطا خاصا مفارقا لكل الأنهاط، ويشكل بالتالى مستوى كلاميا ثانيا أكثر إدهاشا وأكثر إثارة.

وإن المتأمل للحضارة العربية في علاقتها العضوية باللغة، يجدها هي نفسها قد تحولت من نسق تقول اللغة فيه ما تقول إلى ((فعل)) لغوى يقول النص القرآني فيه كل محكناته الدلالية التي لا تتناهى، فلا خلاف في أن القرآن الكريم تحمله نصوص لغوية تحتاج إلى "الاطلاع على طبيعة تأليفها وتراكيبها ومعانى مفرداتها، وكلها تحتاج إلى معرفة لغوية ومعرفة في حدود زمنية معينة هي التي نزلت فيها" (٥٠٠).

ولا يمكن إغفال أن ((عربية)) القرآن ـ التي قال عنها رب العزة: ﴿ بِلْـسَانُ عَرَبِي مُبِينَ ﴾ (٢٠) ـ آتية من طبيعة لغته التي تكونت عناصرها من المفاهيم الثقافية للواقع التاريخي الذي نزل فيه الوحي. من هنا لا يستطيع أحد \_ كائن من كان \_ أن يفصل اللغة عها هو خارج عنها وسابق عليها. فليست النصوص الدينية نصوصا مفارقة لبنية الثقافة التي تشكلت في محيطها، وأن المصدر الإلهي لتلك النصوص لا

يلغى إطلاقا حقيقة كونها نصوصا لغوية بكل ما تعنيه اللغة من ارتباط بالزمان والمكان التاريخي والاجتماعي (٧٧).

فمجيء النص القرآنى \_ بحكم طبيعته اللغوية \_ على سنن العرب هو دليل صدق للنبي الله فكما يقول (القاضى عبد الجبار): أن "الله تعالى أراد أن يكون القرآن في أعلى طبقات الفصاحة ليكون علما دالا على صدق النبي النبي وعلم أن ذلك لا يتم بالحقائق المجردة وأنه لابد من سلوك طريق التجوز والاستعارة، فسلك تلك الطريقة ليكون أشبه بطريقة العرب وأدخل في الإعجاز" (٨٧).

فكان حتما على الدارسين الذين شكل لهم النص القرآنى منطقة جذب - على مستوى الدراسات اللغوية والتفسيرية والتشريعية - وحتى يصلوا إلى ما يطمحوا فيه من نتائج وافية - أن يكونوا على وعى تام بتاريخ اللغة التى نزل بها النص، وأن يتعمقوا أسر ارها في التعبير ومقاصدها في البيان.

فإذا كان النص القرآنى يستمد مقدرته (القولية/ الخطابية) أساسا من اللغة، فليس معنى هذا أن النص القرآنى يستمد مرجعيته من ذات اللغة؛ لكنه (كلام / خطاب) في اللغة قادر على تغييرها (٢٩٠). فلغة النص القرآنى وإن كانت تتعامل مع اللغة العربية لكنه تعامل خاص، ينقلها من وظيفتها الدلالية الإبلاغية ويحولها إلى علامات تحيل إلى معان معقولة، ودائها ما تلجأ لغة النص في سياق هذا التحويل إلى حفز المتلقى على فعل التعقل والتذكر والتدبر؛ وفي هذا ما يثبت التحويل من النظام اللغوى إلى النظام السيموطيقي (\*).

وليس التحول الدلالي للنظام اللغوى للنص هو المبتغى الأول والأخير الذي يقف عنده، وإنها يتجاوز الأطر التقليدية إلى آفاق أكثر بعدا وأكثر عمقا، إلى نظام لغوى يحاول تشكيل أنساقه الخاصة به، والتي تتأسس بالبناء الصوتي، والبناء الصرفي، والبناء التركيبي الذي يصل بها في النهاية إلى تشكيل نسق دلالي متفرد.

مع الأخذ في الاعتبار أن مفهوم الخطاب القرآني مرتبط بشكل وثيق بالنصوص من خلال ارتباطه بمعاينها، إلا أن الخطاب من جهة أولى ليس هو المعنى الحرفي والمباشر للنص، وليس النص من مشمولاته، إنها هو قائم في المعنى الذي يستقى من المعنى المباشر والحرفي للنص، فمستوى المعنى التفسيري الحرفي والمباشر جزء من مفهوم النص ذاته، أما مستوى الخطاب - حيث النص هو وسيلة \_ فإن فهم مغزى النص وتأويله ومنطوقه ومسكوته هو مشمولات مفهوم الخطاب.

إذن، فالخطاب القرآنى يؤسس سياق معناه وفق نظام معين خاص به، وإذا كانت اللسانيات فى العصر الحديث تستعمل مصطلح الخطاب للدلالة على مقطع مكتوب أو شفوى، بغض النظر عن طوله، ليس إلا إنه يشكل كلا متهاسكا، فإن الخطاب فى النص القرآنى يتميز عن بقية النصوص "بفرادة تماسكه وكيفية هذا التهاسك، فهو نص يقدم نفسه بوصفه نصوصا متداخلة فى إطار السورة الواحدة، كما يقدم نفسه بوصفه نصوصا متداخلة فى إطار المتعددة " (١٠٠).

فالخطاب فى النص القرآنى يتحدد على أنه رسالة لسانية فى حد ذاته، ولكنها من جانب آخر هو شهادة عن رسالة عقائدية، ولاسيها أنه نص توافرت فيه عوامل الوضوح فى الفهم؛ فلم يكن مبهها ولا مستعصيا، بل جاء خلوا من الطلاسم والملغزات.

ومن هذا المنطلق نستطيع القول أن الخطاب القرآنى هو سلطة روحية ربانية توافرت فيه جميع المقومات لتحقيق هدف سام، وهو الإيهان والتوحيد بالله عز وجل، وأنه رسالة تبليغية لايمكن لها أن تتحييز لمكان محدد، أو تختص بأمة معينة، إنه خطاب مهيأ للتوصيل، ملائم للفطرة الإنسانية مستغرق لكل أجناسها. كها أنه سلطة فنية من معيث تساميه الأدبى المباين للمألوف من الأجناس الأدبية العربية الستطاعت أن تربك ثنائية الشعر والنثر.

لقد شكل الخطاب القرآنى حضورا أدبيا وجماليا وروحيا وجد قبولا باذخا فى الوجدان الإسلامى، بها احتوت عليه دواله من خصائص التلاؤم والانسجام والدقة فى أداء دلالاته ومقاصده ما جعله من أهم \_ إن لم يكن هو كذلك \_ الوسائل التواصلية الإبلاغية المتفردة عن الخطابات الأخرى سموا وفصاحة وبلاغة وبيانا.

إذن، فنحن أمام خطاب فاعل ومتفاعل، شكلت كلماته كلا متداخلا متماسكا، محكم البنية، توافقت دواله مع مدلولاته لفظيا ومعنويا، مما جعل هذا الخطاب أرقى مستويات التعبير اللغوى الفنى العربى على الإطلاق.

من أجل هذا كان يتحتم على عند دراسة الخطاب القرآنى دراسة أدبية أن أتوقف عند تحليل البنى المعرفية التى راحت تشكل الفضاء العام للخطاب القرآنى فى أبعاده الجهالية. وهنا لا أخفى على القارئ أن أبوح له بهمى، وهو أن أجعل الخطاب القرآنى المتوسل إليه والمقرؤ والمشروح من قبل المسلمين مهها كان مستواهم الثفافى وكفاءتهم العقائدية، أن يصبح موضوعا للتساؤلات الواعية والتحريات الجديدة المتعلقة بمكانته اللغوية والفنية والتاريخية، التى شكت نسقه العام واستحالت به إلى كونه خطابا إقناعيا يسعى إلى تغيير مواقف قائمة، واستبدالها بمواقف أخرى جديدة. وهذا ماسوف نسعى لمعالجته فى المبحث القادم – إنشاء الله تعالى.

\*\*\*

# ثالثًا.أنماط الخطاب القرآني:

الخطاب القرآني منظومة اتصالية إبلاغية، تنتج قيها ذات أبعاد معرفية متعددة، ينبهر لها قراء النص المقدس تبعا لمستويات الفهم عندهم.

فالخطاب القرآنى نمط تعبيرى خاص، يتكون من اللغة فى تراكيبها وأنساقها؛ وبالتالى فى دلالاتها، وهذا ما يحمل المتلقى على التعامل مع بنية الخطاب على وفق ما يتطلبه سياق المارسة نفسها، ولاسيما إذا أخذنا بالحسبان أن النص القرآنى يظل نصا مفتوحا تتناوله الأجيال المتعاقبة بحسب مرجعياتها الثقافية.

فقد احتوى الخطاب القرآنى على قيم كبرى أرسلها الله على البشر فى قوالب لغوية بشرية، ذات محمولات دلالية متعددة، استطاعت كخطاب أن تبث قيمها من خلال تشكيلات لغوية منسوجة بشكل بليغ، تواشج بعضها مع بعض.

وفي هذه الحالة يستطيع المتلقى أو المخاطب أن يرى في الخطاب القرآني ((مخططا قصديا)) متلازما بشكل مستمر مع هذا الخطاب. وطبقا لذلك يأتي الخطاب القرآنى شكلا أدبيا، وخطابا أخلاقيا، وتقريرا تاريخيا معرفيا، يعطينا معلومات عن الكيفية التى استخدمها النص الحالى في سياق تكونه، والوظائف التى حققها وقتها. وبينها تسيطر - هنا - وظيفة الفهم، حتما ستظهر هنالك وظيفة الكلمة القرآنية، وبالتالى تتجلى متعة كلمة الله المرسلة.

إن النظرة إلى القرآن الكريم بوصفه فضاء مقروءا، لابد أن تنطلق من منطلق التكامل القرآنى، حتى تصل بالعقل الإنسانى إلى درجة الإقناع، وبخاصة بعد أن وصل إلى درجة عالية من التعقيد. إن أى شائبة تشوب تلك النظرة حتما تؤدى إلى انفصالها الكلى عن مجريات الواقع من حولها، لتكون هى فى واد والتفاعل الإنسانى مع العالم فى وادى آخر؛ وبذلك تغيب عن الأذهان أهم سمة من سمات تميز الخطاب القرآنى؛ وهى أن يكون القرآن الكريم وسيلة لفهم الكون المنظور بالدرجة الأساس، وهذا سر ديمومته ومناسبته لكل الأزمنة الإنسانية على المدى.

إذن، فالنص القرآنى هو نص مجتمع بكل وضعياته الدقيقة، وهذا ما أكده الإمام القتيبى الذى نقله صاحب كتاب: (كشف الأسرار)، فى قوله: "لم ينزل الله تعالى شيئا من القرآن إلا لينتفع به عباده، ويدل به على معنى أراده، فلو كان المتشابه لا يعلمه غيره للزم للطاعن فيه مقال ولزم منه الخطاب به لا يفهم ولم يبق فيه فائدة..."(١٨٠).

ولكن ينبغى إدراك أن حقيقة النص القرآنى فى هذا السياق لاتقف عند هذا الحد، وإنها تتخطاه من مجرد نص (تصوير) إلى كونه نص تجاوز فى الوقت نفسه؛ فهو وإن ينقل وضعية المجتمع قبل الإسلام، فهو يدعو إلى تجاوز ما نبا فى هذه المجتمعات عن الفطرة السليمة، ويترك فى الوقت ذاته صياغة خطاب يحتفظ بفحوى الدلالة النصية للمجتمعات التى ستأتى لقراءة النص، بها بثه من قرائن تقف إلى جانب ما عن فى بنية اللغة من تطور، وفى تراكيبها من جدة (٨٢).

أما تنميط الخطاب القرآني وتعدد مستويات طرحه فهذا ينبع من تعدد مستويات تلقيه؛ إذ كلما تعددت حيثيات التلقي أفضت إلى إختلاف نسق الخطاب وشكله. فالخطاب دائها موجه للغير ويقتضى السياق والمقام، وبتحدد السياقات والمقامات تتحدد أنهاط الخطاب. فكما تختلف الموضوعات التي ينصب عليها الخطاب مثلها تختلف السياقات التي تكتنفه.

وإذا كان من طموحات هذا المبحث رصد الأنهاط الفكرية والقيمية.. التى أراد القرآن توطيدها فى أذهان المتلقين عن طريق المسلمات العقلية القائمة عندهم فى صورة بدهية.. تقتضى الإذعان لتلك الأصول والإيهان بها - فإن طموحى يرنو إلى أبعد من ذلك بكثير، إلى الارتحال داخل الأنساق التعبيرية للخطاب فى مداها الأبعد، من حيث الكفاية التعبيرية فى تيسير الاهتداء ثم القبض على الجوانب الدلالية والقيمية داخل تلك الخطابات.

وسأحاول هنا أن أقف على أنهاط الخطاب القرآنى المتشكلة عبر قراءة معطياته المفاهيميه الموضوعية التى يسهم المتلقى فى رسم أجوائها... ليست كذات مستقبلة فقط، وإنها كمركز من الدلالات المرسلة.. سواء فى محمولها الشكلى التركيبي، أو فى موضوعها المفهومي، وهذا ما يحمل (الخطاب/ الرسالة) المرسلة من (المخاطب/ الذات الإلهية) على البحث عن مسوغات لتمرير الخطاب، وتحقيق وجوده على منظومة التخاطب اللغوى، ومنظومة المراجع فى عالم الأشياء والأفكار.

والمتأمل للخطاب القرآني حسب الغرض التواصلي الإبلاغي المستهدف يجده يتشكل عبر مجموعة من (المسارات / الأنهاط) الرئيسة، والتي من أهمها: الخطاب الإقناعي، الخطاب الحواري، الخطاب القصصي، الخطاب الساخر.

# . الخطاب الإقناعي:

إن من أهم الغايات التي أسس لها الخطاب القرآني هو الخطاب الإقناعي؛ وذلك أن الخطاب القرآني هو في صميمه خطاب ((حقيقة)) يهدف إلى تمكين الحقائق التعليمية التبيينية التشريعية في نفوس المتلقين عن طريق التأثير والإقناع. لكن ينبغي التنبه هنا إلى أن تحقق هذه الغاية في الخطاب القرآني يختلف عنه في الخطاب الشعرى التخيلي، وعن الخطاب الحجاجي الخالص الذي يعتمد المنطق

الصورى. إن غاية الأول منصبة على تحقيق المتعة وإثارة القبول على المستوى الجمالى، أما الثانى فمنصبة في تحقق الكلام على الإلزام والإفحام ليس غير، أما غاية الخطاب القرآنى فكانت بقصد الإقناع والحصول على استجابة المتلقى، دون عنف أو إكراه...

من هنا أتى التأثير والإقناع في الخطاب القرآني محتفظا بخصائصه التي تميزه عن الخطابين الشعرى والحجاجي في تحقيقه لغاية التأثير والإقناع، ولكن هذه الغاية لا تلبث أن تتحول إلى غاية وسطية، أو وسيلة بشكل ما بين الغاية المضمونية التعليمية التربوية التشريعية، وضهانات تحولها إلى منجز فعلى في السلوك البشرى للمستهدفين بالخطاب. إن التأثير يخاطب القلب والوجدان؛ أي يخاطب في الإنسان إنسانيته ومشاعره المختلفة من الخوف والحذر والإشفاق وغيرها...أما الإقناع فيخاطب في الإنسان عقله المفكر الذي يختبر الفكرة ويتفحصها حتى إذا اقتنع بها استقرت يقينا. من هنا جاء التأثير والإقناع بوصفها غاية أولية تودي إلى غاية التمكين لما يقتضيه الخطاب من غاية تعليمية تشريعية في السلوك الفعلى منهجا ملازما لهذه في البلاغة تحقيقا للغاية الإبلاغية التي كلف بها صاحب هذه البلاغة أناط أسلوبية لها خصوصيتها المتوائمة مع غايتها.

وقد راعى الخطاب القرآنى الإقناعى سياق تحققه، سواء سياق وروده أوسياق تلقيه، وذلك نظرا لما لهما من دور مهم فى فهم هذا الخطاب؛ بمعنى أنه يتحتم أن يكون هناك سياق ما للخطاب ليهارس فيه فعله ويؤسس سلطته؛ إذ لا يمكن أن يكون هناك خطاب بدون سياق أو (مناسبة) عامة أو خاصة تعمل على وجوده أو تحققه.

ولنا أن نشير هنا إلى أن بعدى الإقناع والتأثير في الخطاب القرآنى لا يبنى ـ ولا يمكن له أن يبنى ـ على حجة منطقية عقلية خالصة وفق المفاهيم التى سادت في نظريات الحجاج الأرسطى وتطوراتها الحديثة، والتى نجد ظواهرها في الخطاب الحجاجى في مختلف ميادينه، ولكنه يؤسس على متكاً سياقى يتعلق بعناصر سياقية خاصة تحكم عملية التواصل والإقناع بين المرسل والمرسل والمرسل إليه.

ومن أهم المحددات السياقية الحاكمة بين طرفى الخطاب القرآنى الإقناعى ما يتعلق بالمرسل، فمعروف أن أهم ما يميز الخطاب القرآنى همو مرجعيته، فالله سبحانه وتعالى هو المرسل، والقرآن الكريم هو رسالة مرسلة من ﴿من لدُنُ حُكِم حَبِير ﴾ (٨٣٠) على نبيه سيدنا محمد ها، فهو \_ أى القرآن الكريم \_ كلمته التى تحمل كل صفاته ولا نهائيته، فهو في ذلك يختلف كل الاختلاف مع الخطابات الأخرى التى تفرض بعض النظريات المعاصرة موت (مرسلها/ مؤلفها) ( the الأخرى التى تفرض بعض النظريات المعاصرة من إنجاز النص وتلقيه من قبل المخاطبين. وكذلك من العناصر السياقية الأخرى التى تأسس عليها الخطاب القرآنى ضمن بلاغته الخاصة، هو مراعاته لمقتضى حال المتلقين، ثم يأتى بعد ذلك العنصر الثالث وهو العنصر اللغوى، ليس من جهة الأسلوب الذي يؤدى به الخطاب القرآنى فحسب، ولكن من جهة كون اللغة حاملة للحجج والبراهين العقلية، بمعنى وإن كان للصياغة اللغوية في الخطاب القرآنى دور إلا أن هذا الدور ليس من قبيل الإقناع بالحجة اللغوية الخالصة، بقدر ماهو وسيلة لتمكين الحقيقة في نفوس المخاطبين.

إن وظيفة الخطاب الإقناعي هي محاولة جعل العقل يذعن لما يطرح عليه من أفكار، أو يزيد في درجة ذلك الإذعان إلى درجة تبعث على السعى نحو تحقق المطلوب.. وعلى صعيد آخر يمكن القول بأن الإقناع في ارتباطه بالمتلقى يؤدى إلى حصول عمل ما، أو الإعداد لتقبله؛ ومن أجل هذا ننبه إلى أن فحص الخطابات الإقناعية المختلفة في النص القرآني سيكون بمثابة البحث في صميم الأفعال الكلامية، وأغراضها السياقية، وعلاقة الترابط بين الأقوال، والتي تنتمي إلى البنية اللغوية الإقناعية. فوظيفة الخطاب الإقناعي هي منوطة بطرح الحجج التي تضمن (نفاذية) الخطاب اللغوي، وبالتالي حصول الاقتناع الفعلى بالقضية المطروحة.

وليس معنى هذا أن الأمر يتوقف عند ارتباط الخطاب الإقناعي بم تستدعيه أساليب إجراء اللغة؛ بل لا بد من الأخذ بعين الاعتبار ما تقتضيه نوعية الخطاب من جهة، ومستلزمات المتلقى من جهة أخرى. فالغاية التي يتأسس عليها الخطاب

الإقناعى أو الحجاجى هى مجابهة العقول والعمل على إقناعها بالطرح المقدم، "فليس الحجاج فى النهاية سوى دراسة لطبيعة العقول، ثم اختيار أحسن السبل لمحاورتها، والإصغاء إليها ثم محاولة حيازة انسجامها الإيجابي والتحامها مع الطرح المقدم. فإذا لم توضع هذه الأمور النفسية والاجتماعية فى الحسبان فإن الحجاج يكون بلا غاية وبلا تأثير "(٥٥).

فالخطاب الإقناعى لا يخرج فى المجمل عن كونه محاولة واعية للتأثير فى السلوك، بما يعنى أن الخطاب فى النهاية يشكل نشاطا لسانيا مشحونا بأنشطة فكرية، تنتج عنها آثار سلوكية تتشكل فى شكل مواقف؛ هذه المواقف ترتكز على المنطق وتوظيف الحجة، التى تتمكن من النفوس والعقول معا؛ ليس بقصد الفهم والإفهام فحسب، بل بقصد التأثير والإقناع.

فالمتدبر فى النص القرآنى يجد أن مايرد فيه من خطابات إقناعية قد بنيت على أصول الواقع الكونى والإنسانى. وهو ما يبدو فى استخدام الآيات الكونية مقدمات فى الاستدلال على حقائق العقيدة، واستخدام العبر التاريخية باعتبارها وقائع إنسانية فى الإقناع بها يبشر به من تعاليم تتعلق بمصير الإنسان وغاية وجوده، والانطلاق من المصلحة العملية للإنسان فى حمله على التسليم بأسس العقيدة الإسلامة.

من أجل ذلك ينبغى الأخذ في الاعتبار أن هذا المبحث \_ الخطاب الإقناعي \_ يأتى في إطار المحاولة لتقديم بعض الملامح حول أساليب القرآن في الإقناع، خاصة في هذه الفترة التي تشهد ضجيجا كبيرا حول ما يسمى بـ (صراع الحضارات) وفرض أنهاط معينة من الثقافات تحت ستار (العولة)، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يكشف عن البون الشاسع بين المنهج الإسلامي في التعامل مع الآخر تحت شعار قول الله عز وجل: ﴿ لا إِكْراه فِي الدِّينُ ... ﴾ (١٦٠) وبين (العولة) بقيمها الحالية التي تريد إقصاء الآخر أو دمجه في ثقافات أخرى، عن طريق العسكرة والإكراه الإعلامي، والاقتصادي.

وقبل أن انتقل بالبحث نقلة أخرى أعرض من خلالها الجانب التطبيقى لإبراز صورة الخطاب القرآنى عبر مفاهيمه الإقناعية التأثيرية على المتلقى، وجب على أن أنبه إلى أن الإحاطة بحصر أنهاط هذه العبارات \_الخطابات القرآنية الإقناعية \_أمر بالغ الصعوبة؛ من أجل ذلك فسأكتفى ببعض الصور الإقناعية لأنواع الأدلة والحجج التى استخدمها الخطاب القرآنى دون أن نتوهم القدرة على الإمساك بها، لأنها كها أسلفت كثيرة تستعصى على العد.

من أجل هذا سوف نجنح إلى تمثل بعض الخطابات القرآنية التى تصور هذا النمط بشكل دامغ؛ لإثبات أن هناك منطقا فطريا لدى جميع الناس ـ سليمى الفطرة فى جميع الأزمنة والأمكنة ـ صيغت به الخطابات القرآنية والحجج التى تحملها، وتأكيدا ـ من جهة أخرى ـ على دور الحجة فى الإقناع وبطريقة مختلفة؛ أى بحسب قدرات الناس العقلية والعاطفية، فمنهم من يقنع بالفكرة عن طريق استهواء العاطفة وإيقاظ الشعور؛ فيهتدى إلى المعرفة وإلى الحكم عن طريق تأمل باطنى فى الحجج، ومنهم من لا يذعن لغير البرهان المباشر ويستخدم الاستدلال المنطقى كالقياس والتمثيل والاستقراء، ومنهم من يقنع كما يقول الشيخ سيد قطب: " بعالم كالقياس والتمثيل والاستقراء، ومنهم من يقنع كما يقول الشيخ سيد قطب: " بعالم عي منتزع من عالم الأحياء، لا ألوان مجردة وخطوط جامدة. تصوير تقاس الأبعاد فيه والمسافات، بالمشاعر والوجدانيات. فالمعاني ترسم وهي تتفاعل في نفوس آدمية حية، أو في مشاهد من الطبيعة تخلع عليها الحياة " (٧٨).

وإذا كانت الخطابات القرآنية جاءت متناسبة مع قدرات المخاطبين العقلية والعاطفية.. فهذا يدلل على أن الله عز وجل أراد لهذا الكتاب أن يكون رسالة لإحداث التواصل والتحاور ليجسد منهج حياة؛ لذا جعله في تركيبته اللغوية خطابا منطقيا من حيث هو معان متلقاة في لغة يفهمها البشر هي اللغة العربية "من حيث هي واردة في مبان يدرك منها الناس المعاني المراد تبليغهم إياها، لكن بحسب اصطلاحهم على تأدية المعاني التي يمكنهم أن يدركوها بواسطة المباني التي تتخذها الطبيعة البشرية طريقا للوصول إلى هذه المعاني أو إلى تبليغها" (٨٨). لذلك فإن الصور المنطقية التي استعملها هذا الخطاب ليست كما يبدو للبعض أنها واردة فيه بحسب مدارك النبي الله الما الصور المنطقية التي

استعملها القرآن في صور يستعملها عامة الناس من حيث هم بـشر ذوو طبيعـة معـاصرة لماهية مصدر الخطاب (٨٩).

ومن هنا فإننا في النمط الإقناعي من الخطاب القرآني لن نتطرق إلى قضية أن القرآن كلام الله، وأنه جاري كلام العرب، فهذه مسألة خاض فيها علياء الكلام كثيرا، وإنها دافع البحث ومطلبه هو البناء؛ لأننا إذا توقفنا عند هذه الظاهرة وخاصة فيها يتعلق باللغة وتبنينا قاعدة الإعجاز بالصفة التي تقول: "أن اللسان العربي استعمل في القرآن الكريم بوجوه من التأليف وطرق في الخطاب يعجز الناطقون عن الإتيان بمثلها عجزا دائها" (٩٠٠)، فهذا ولا شك سوف يؤدي بنا إلى تكريس المنحني المنهجي والذي يفضي بنا لا محالة إلى عدم الوصول إلى نتائج معينة، وبالتالي نقع في النظرة التفاضلية التي هي منهج من يفرض الحقائق على العقول فرضا، فتستهجن الحقائق في الوقت الذي تستهجن فيه المنهج (١٠٠).

ومن هذا المنطلق فلن تكون مهمتنا منصبة على رصد مختلف أفعال الكلام داخل الخطاب القرآنى الإقناعى من خبر وإنشاء، بقدر ما تكون على نموذج من الخطابات القرآنية الإقناعية التي ترتكز على قوى أفعال الكلام، أى ضروب العبارات التي لها صفة المواضعة وقوتها وقيمتها.

فمن البداية نؤكد على اختلاف مستويات التلقى للخطاب القرآنى؛ مما يعنى أن الحجاج صفة من صفات النص القرآنى، وأنه خاصية أساسية من خصائص الخطاب الإقناعى الذى عرفه الدرس الحديث من الناحية الوظيفية، وذلك عندما يكون موجها للتأثير على أراء وسلوك المخاطب. وهو ما يجعل أى قول مدعم صالحا أو مقبو لا بمختلف الوسائل، وذلك من خلال طرائق منطقية في البناء والربط والعلاقات الاستدلالية التى يمثل الحجاج أبرز مظاهرها. من أجل هذا سوف نركز هنا \_ في النهاذج المختارة \_ على بلاغة الإقناع المتجلية في أفعال الكلام ذاتها، شم نخلص إلى رصد أهم الصور المنطقية وآليات المحاجة المكتنزة في الخطاب القرآنى.

ففي البداية ينبغي معرفة أن قوة أفعال الكلام تكمن في الأثر الذي يتولد من

القول، والذي يتحقق بتوافق الكلام مع حال المخاطبين ـ مؤمنين ومنكرين ـ ومع الحالة التي يقال فيها؛ ومن أجل هذا استخدم الخطاب القرآني بعض (الوسائل/ الاستهالات) التي ساعدت على أن يكون خطاب (نموذجا) مثاليا للإقتاع. ويمكن حصر هذه الوسائل أو تلك الاستهالات في أسلوبين أساسيين هما: العقلي المنطقي، والذي يعتمد على مخاطبة العقل بالحجج والبراهين العقلية المنطقية، والوجداني التأثيري، الذي يعتمد على مخاطبة النفوس والضهائر من خلال الترغيب أو الترهيب، أو من خلالها معا، بحيث من لم يستجب للأسلوب الأول استجاب للأسلوب الثاني، أو يجتمع للإنسان أسلوبان في ذات الوقت؛ وهذا ولاشك خير على خرر.

فمن بدائع التعبير القرآنى فى سياق استخدام الخطاب القرآنى الاستهالات العقلية المنطقية أننا نجده يقيم الحجة، ويبرهن عليها حتى تستقر فى النفس، ويتقبلها الحس والوجدان، وحتى يتم بها التأثر ويتحقق لها التأثير بصورة أكثر عمقا وأكثر نفاذا. وغالبا ما يأتى هذا الاستخدام فى سياق إبطال دعاوى الكفار والقضاء عليها، وفى سياق البرهنة العقلية على وحدانية الله عز وجل، فمن ذلك على سبيل المثال قول الله تعالى:

# ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَّكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِفَيْرِ عِلْمِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَايَصِهُونَ ﴾ (١٢).

فلتنظر كيف يواجههم السياق القرآنى بسخف معتقدهم هذا، إنه يقيم الحجة الدامغة، والبرهان المنطقى ليبطل دعواهم، يواجههم بكلمة معترضة بالغة الدقة والعذوبة، بقوله تعالى: (وَخُلَقَهُمُّ)، "وهى لفظة واحدة ولكنها تكفى للسخرية من هذا التصور، فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذى خلقهم فكيف يكونون شركاء له في الإلوهية والربوبية؟ " (٩٣).

بل لم تكن تلك وحدها دعواهم فأوهام الوثنية متى انطلقت لا تقف عند حد من الانحراف، بل كانوا يزعمون له سبحانه بنين وبنات. والناظر لكلمة (وَخَرَقُوا) التى تأتى بمعنى اختلقوا، يجد فى لفظها مافيه من جرس وظل خاص؛ يرسم مشهد الطلوع بالفرية التى تخرق وتشق. فقد خرقوا له بنين، عند اليهود عزير، وعند النصارى المسيح، وخرقوا له بنات عند المشركين الملائكة وزعموا أنهم إناث... فالادعاءات كلها لا تقوم على أساس من علم، فكلها بغير علم، سبحانه وتعالى عا يصفون. ثم يواجه فريتهم هذه وتصوراتهم بالحقيقة الإلهية ويناقشهم فى هذه التصورات بها يكشف عها فيها من هلهلة. لأن من يبدع هذا الوجود إبداعا من العدم لا حاجة له إلى الخلف؛ والخلف إنها هو امتداد الفانين، وعون الضعفاء، ولذة من لا يبدعون! (١٤٠).

ومن الخطابات القرآنية المدعومة بالبراهين المنطقية المؤكدة على وحدانية الله سبحانه قول الله تعالى:

﴿ وَإِلَنْهُكُرُ إِلَنَهُ وَمَعِثَّ لَآ إِلَكَ إِلَا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ فِي خَلْقِ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَنْفِ النِّبْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْدِى فِى الْبَعْرِبِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاآهِ مِن مَآءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَتُةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَئِجِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِبَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَآدِينَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ (١٠٠)

أورد المولى سبحاته وتعالى الخبر ـ تأكيد وحدانية الله ـ في افتتاحية الخطاب القرآنى الإقناعى السابق خاليا من التأكيد تنزيلا للمنكر منزلة غير المنكر؛ وذلك بسبب مابين أيديهم من براهين ساطعة وحجج قاطعة ما لو تأملوها لوجدوا فيها غاية الإقناع. فقد بدأ الخطاب بقوله: (إلهكم) بإضافتهم له تشريفا لهم، وهزا لسامعهم وتهيئتها لما سيقال لهم بعد ذلك، ليتفكروا ويتدبروا، ثم ليقروا بعد ذلك بوحدانية الله تعالى، "والخطاب بكاف الجمع لكل من يتأتى خطابه وقت نزول الآية أو بعده من كل قارئ للقرآن وسامع فالضمير عام، والمقصود به ابتداء المشركون لأنهم جهلوا أن الإله لا يكون إلا واحدا"(٢٦).

وبعد أن يقر الخطاب بوحدانية الله ﷺ من خلال أسلوب التفكر والتدبر دون إكراه أو تعصب، يأتى الخطاب التالى مبرهنا لهم هذه الوحدانية، ومؤكدا لافتتاحية

هذا الخطاب بحرف التوكيد بقوله (إنّ في خَلْق السّكَوَاتِ وَالْأَرْضِ ...) زيادة في تأكيد هذه الوحدانية، التي تم ذكرها في السياق السابق. لقد جاء "موقع هاته الآية عقب سابقتها موقع الحجة من الدعوى، ذلك أن الله تعلى أعلن أن الإله إله واحد لا إله غيره وهي قضية من شأنها أن تتلقى بالإنكار من كثير من الناس فناسب إقامة الحجة لمن لا يقتنع فجاء بهذه الدلائل الواضحة التي لا يسع الناظر إلا التسليم إليها "(٩٧).

وفى رحاب هذا الطرح يأتى نموذج قرآنى آخر يتخذ من طروحاته المنطقية سبيلا لإقناع المتلقين في إبطال مساواة المؤمنين بالكفار في الحياة والموت، والدنيا والآخرة، والمصير والعاقبة، فيقول الله تعالى:

فالناظر إلى هذه القضية الجدلية الصعبة التى عرضها الخطاب القرآنى السابق بجد أنها لا تحتاج في هذا المشهد المصور الشاخص والحي الذي عرض فيه صورة كلا الفريقين وما آلت إليه مصائرهم نتيجة أفعالهم \_ إلى أكثر من التذكر، فهي نتيجة منطقية لا تقتضي تأملا ولا تفكيرا، ولا تحتاج إلى إجابة لأنها إجابة مقررة، لاتحتاج إلى أكثر من التذكر؛ فهي بدهية لا تقتضي التفكير "وتلك وظيفة التصوير الذي يغلب في الأسلوب القرآني في التعبير أن ينقل القضايا التي تحتاج لجدل فكرى إلى بديهيات مقررة لا تحتاج إلى أكثر "(٩٩).

ومن النهاذج الباذخة التى استطاع من خلالها النص القرآنى الإقناعى أن يؤثر على مدارك المعنيين بخطابه، ويستميل العقول طيلة فترة الاستهاع إليه في حالة الإلقاء أو النظر والقراءة من أجل الاقتناع بمقاصده، والانخراط في الحركة الفكرية الكامنة فيه، وهذا ما تجلى في قول الله تعالى:

# ﴿ أَمِرُ أَتَّخَذُواْ ءَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمَّ يُنشِرُونَ ﴿ ۚ لَوَكَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَ ۗ إِلَّا ٱللّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ ٱللّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ۖ ﴾ (١٠٠٠).

يعرض القرآن الكريم هذه القضية في صورة موحية من خلال وضعية بسيطة وميسرة، إنها قضية بدهية مقررة، وذلك بإقامة الحجة المنطقية، والدليل الواقعى المشهود المتجسد في السموات والأرض، والدليل الكوني المستمد من واقع الوجود في قول الله تعالى: ﴿ لَوَ كَانَ فِيمَا اللهُ وَلِا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله الذي لا يمكن أن يخطئه أصحاب الفطرة السليمة، فكما يقول الشيخ سيد قطب أن: "الكون قائم على الناموس الواحد الذي يربط بين أجزائه جميعا; وينسق بين أجزائه جميعا; وبين حركات هذه الأجزاء وحركة المجموع المنظم هذا الناموس الواحد من صنع إرادة واحدة لإله واحد فلو تعددت الذوات لتعددت الإرادات ولتعددت النواميس تبعا فا فالإرادة مظهر الذات المريدة والناموس مظهر الإرادة النافذة، ولانعدمت الوحدة التي تنسق الجهاز الكوني كله وتوحد منهجه واتجاهه وسلوكه; ولوقع الاضطراب والفساد تبعا لفقدان التناسق، هذا التناسق الملحوظ الذي لا ينكره أشد المحدين لأنه واقع محسوس، وإن الفطرة السليمة التي تتلقي إيقاع الناموس الواحد للوجود كله لتشهد شهادة فطرية بوحدة هذا الناموس ووحدة الإرادة التي أوجدته وحدة وحدة الإرادة التي المناس في تكوينه ولا أوجدته وحدة الخلل في سيره " (۱۱۰۱).

ومن الخطابات الرائعة التي عالجها النص القرآني ووقف حيالها كثيرا، خطابه الموجه إلى قلوب المشركين الجاحدين بالدعوة، فقد عالج القرآن هذه المسألة بطريقة بالغة الروعة والدقة؛ إذ توجه إلى قلوبهم الجامحة الشاردة مع الهوى، المغلقة دون

الهدى وهو يواجهها بآيات الله القاطعة العميقة التأثير والدلالة، ويذكرهم عذابه، ويصور لهم ثوابه، ويقرر لهم سننه، ويعرفهم بنواميسه الماضية في هذا الوجود، ومصيرهم المحتوم إذا هم لم يستجيبوا لهديه وتوجيهه، يقول الله تعالى:

## ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ الْجَمْرَحُوا ٱلسَّيِّعَاتِ أَن بَعْعَلَهُ مْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآءَ عَيْاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَلَةَ مَا يَعَكُمُونَ (١٠٢) ﴾ (١٠٢).

فهذا الخطاب القرآنى هو آية من سورة الجاثية، وهي سورة مكية، جاء بعد تصوير جانب من استقبال المشركين للدعوة الإسلامية، وطريقتهم في مواجهة حججها وآياتها، وتعنتهم في مواجهة حقائقها وقضاياها، واتباعهم للهوى اتباعا كاملا في غير ما تحرج من حق واضح أو برهان ذى سلطان؛ فكان حتها أن يواجههم المولى عز وجل مواجهة منطقية صريحة؛ يتقرر على أثرها حالهم مقارنة بالذين آمنوا واهتدوا في الدنيا أثناء حياتهم ومآلهم في الآخرة بعد مماتهم.

والقرآن يشعرهم بأن هناك فارقا أصيلا في ميزان الله بين الفريقين، ويقرر سوء حكمهم وسوء تصورهم للأمور، وأن الأمر قائم في ميزان الله على العدل الأصيل في صلب الوجود كله منذ بدء الخلق والتكوين (١٠٣).

أما عن نموذج الاستخدام الثانى للخطاب الإقناعى فى النص القرآنى والذى يأتى عبر طريق مخاطبة الوجدان ترغيبا وترهيبا، فإن القرآن الكريم احتفى بهذه الوسيلة أو الاستهالة الوجدانية بشكل كبير لما لها من أثر عاطفى قوى وفاعل، سواء عن طريق التحبيب برضى الله تعالى، ونوال الأجر بدخول الجنة والخلاص من النار، أو الترهيب بالتخويف من سخط الله والحرمان من الأجر بالمنع من الجنة ودخول النار.

ومن نهاذج الترغيب الشاهدة \_ وهى كثيرة جدا \_ نختار بعضا مما حمله الخطاب القرآنى من التوجيهات الخاصة للمخاطبين بقصد ترغيبهم وحضهم على فعلها كها هو حاصل فى فعل الجهاد والإغراء بالاستشهاد فى سبيل الله تعالى، نظرا للقيمة

العظمى للجهاد، ولمكانة الشهداء عند الله تعالى، كما في قول الله تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَتُ أَبِّلُ أَحْيَاةً وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ اللهِ اللهِ (١٠٤).

ولا شك أن قوله تعالى: (ف سَبِيلِ اللهِ أَمُواتُ فيه ما فيه من التشريف والتعظيم الذى سيطال هؤلاء المجاهدين لكونهم في سبيل الله سبحانه أولا، وبإضافتهم إليه ثانيا، وهذا دعوة لكل مخاطب من المسلمين بأسلوب الإقناع والترغيب في الاستشهاد في سبيل الله تعالى، وأن بيان مكانة وفضل الشهداء لهم، ما هو إلا دفع لهم للفوز بشرف هؤلاء الشهداء.

أما الترهيب أو التخويف الصريح فقد جاء في قول الله تعالى:

شاءت قدرة الله تعالى فى خلقه أن جعل الإنسان مهيأ للهدى وللضلال، وفق ما يجاوله لنفسه من السير فى أيها شاء. فإذا كان المولى عز وجل قد جمع فى هذا الخطاب القرآنى العظيم بين المانع الظاهر المعتاد من الهدى، وبين المانع الحقيقى وهو حرمان التوفيق من الله تعالى، فإن من أصر على الكفر مع وضوح الدليل لذوى العقول فذلك لأن الله تعالى لم يوفقه، ومن أجل هذا فإن أسباب الحرمان تكون أمرا طبيعيا لغضب الله وترهيبه على من لا يقبل عقله تلقى الحق ويتخذ هواه رائدا له فى مواقف الجد (١٠٦).

فالذى يستحق هداية الله بمحاولته واتجاهه يهديه الله؛ وهذا هو المهتدى حقا، لأنه اتبع هدى الله. والذين يستحقون الضلال بالإعراض عن دلائل الهدى وآياته، لا يعصمهم أحد من عذاب الله: (فَلَنْ تَجِدَ لُهُمْ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِهِ)، ويحشرهم يوم القيامة في صورة مهينة مزعجة: (عَلَى وُجُوهِهِمْ) يتكفأون (عُمْيا وَبُكْما وَصُمَّا) مطموسين مى جوومين من جوارحهم التى تهديهم في هذا الزحام؛ جزاء ما عطلوا هذه الجوارح في

الدنيا عن إدراك دلائل الهدى، و (مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ) في النهاية، لا تبرد ولا تفتر (كُلَّما خَبَتْ زِدْناهُمْ سَعِيراً). نهاية مفزعة وجزاء مخيف. ولكنهم يستحقونه بكفرهم بآيات

ولم يتوقف الخطاب القرآنى في الترهيب أو الترغيب عند الأمور المتعلقة بالتكذيب في الآخرة، وإنها صار الترغيب والترهيب متعلقين بالحياة؛ لأن هناك من ينكر كل هذا في الدنيا أيضا زيادة في التأثير والإقناع. من ذلك قول الله تعالى:

﴿ زَيُّكُمُ الَّذِى يُزْجِى لَكُمُ الْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَعُواْ مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ وَكَاكَ بِكُمْ رَحِيمًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ الل

فبعد أن بيّن الله تعالى نعمته على البشر بها سخر لهم من نعم البحر ركوبا وصيدا واستمتاعا، ينتقل إلى الترهيب، بقول الله تعالى:

﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُ فِ الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاثُهُ فَلَمَّا نَجَّنَكُمْ إِلَى الْبَرِ أَعَرَضَتُمْ وَكَانَ الْإِنسَنُ كَفُورًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

إن المتأمل لسياق الخطاب القرآنى يجده يعرض مشهدا متراكب المعانى، بالغ الدقة في الروعة والأداء؛ حيث تجسد المشهد القرآنى في صورة الفلك وهي تمخر في عباب البحر، نموذجا للحظات الشدة والحرج؛ لأن الشعور بيد الله في الخضم أقوى وأشد حساسية، ونقطة من الخشب أو المعدن تائهة في الخضم، تتقاذفها الأمواج والتيارات والناس متشبثون بهذه النقطة على كف الرحمن.

إنه مشهد لا يحس به إلا من كابده، وخفقت به القلوب الواجفة المتعلقة بكل هزة وكل رجفة في الفلك، صغيرا كان أو كبيرا... والتعبير يلمس القلوب لمسة قوية وهو يشعر الناس أن يد الله تزجى لهم الفلك في البحر وتدفعه ليبتغوا من فضله (إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيهً)، فالرحمة هي أظهر ما تستشعره القلوب في هذا الأوان.

وهنا \_ والحال هذه \_ تتبدل المواقف فتقابل النعمة بالجحود والنكران \_ هكذا جبل الإنسان \_ بعد استشعار الأمن والأمان. فينسى الركب في الفلك المتناوح بين الأمواج، كل قوة، وكل سند، وكل مجير إلا الله، فينتقل بهم من الإزجاء الرخى إلى لاضطراب العتى. وحينئذ يتجهون إليه وحده، في لحظة الخطر، لا يدعون أحدا سواه.

لكن الإنسان هو الإنسان، في إن تنجلي الغمرة، وتحس قدماه ثبات الأرض من تحته حتى ينسى لحظة الشدة، فينسى الله، وتتقاذف الأهواء وتجرف الشهوات، وتغطى على فطرته التي جلاها الخطر إلا من اتصل قلبه بالله فأشرق واستنار.

وهنا يستجيش السياق وجدان المخاطبين ترهيبا وتخويف في صور الخطر الذى تركوه فى البحر، وهو يلاحقهم فى البر، أو وهم يعودون إليه فى البحر، ليشعروا أن الأمن والقرار لا يكونان إلا فى جوار الله وحماه، لا فى البحر، ولا فى البر، لا فى الموجة الرخية، والريح المواتية، ولا فى الملجأ الحصين، والمنزل المريح (١١٠).

ومن الخطابات القرآنية التي تظهر فيها ثنائية الجمع بين الترغيب والترهيب واضحة جلية في قول الله تعالى:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آنَزُلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَالْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّكَ لَلِنَّاسِ فِي ٱلْكِئَلِّ أُوْلَتِهِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِنُوكَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَتِهِكَ ٱتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَ

يبث المولى - ﷺ - هذا الخطاب المرسل إلى الناس جميعا عبر طريق التوكيد، ليبين مصير هذه الفئة من الناس تحذيرا منهم وتقريعا وتخويفا لهم. إن ما يحدث من قوة أفعال الكلام والذى تجسده بعض التراكيب الواردة فى السياق القرآنى فى النص، يحدث تلاؤما عجيبا فى اتساق الخطاب وتراكبه، ففى قول الله تعالى: (يَلعَنهُمُ اللهُ) التفات من ضمير المتكلم إلى الغيبة، إذ الأصل (نلعنهم) ولكن فى إظهار الاسم الجليل (يلعنهم الله) إلقاء الروعة والمهابة فى القلب "(١١١). كما أن تكرير (اللعنة) لهم زيادة تقريعهم وتوبيخهم، لكن من رحمة الله على عباده - حتى العاصين منهم -

أنه يعطيهم الأمل في العود والرجوع. فهذا الخطاب يعطى الأمل لهذه الفئة من الناس للتوبة الصادقة بقول الله تعالى: (فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيم)، وهذا ولا شك من لطائف رحمة الله بعباده، فهازال الخيار رهن إرادتهم ليرتدعوا عها هم عليه. وفي قول الله تعالى: (وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيم) بعد قول الله تعالى: (فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ) التفات من الغيبة إلى التكلم، "والالتفات إلى المتكلم للافتنان مع ما فيه من الرمز إلى اختلاف فِعْلَيْه السابق واللاحق "(١١٣).

#### \*\*\*

وإذا كان ماسبق من نهاذج \_حاولنا إبرازها \_يأتى على سبيل المثال لا الحصر، فهذا لا يقدح فى أن القرآن الكريم فى هذا السياق قد جاء حاملا لخصائص الرسالة الإقناعية، الموجهة للمخاطبين سواء من خلال حالاتهم النفسية، أو الثقافية أو الاجتهاعية، أو إنشاء المعانى.. فالقرآن الكريم رسالة اتصالية صممت كأساس للإقناع من خلال الطرح الربانى المتكامل، الذى لا تشوبه شائبة أوينقصه شيء. وما أحرانا ونحن فى القرن الحادى والعشرين أن نستفيد من السياق الربانى لبعث الإسلام فى نفوس المجتمعات المسلمة من جديد، وأن ننشر دعوة الله إلى العالم كافة، على أساس من الحجة والإقناع.

لقد بنى القرآن الكريم خطابه الإقناعي على أصول الواقع الكونى والإنساني، وهو ما يبدو في استخدام الآيات الكونية مقدمات في الاستدلال على حقائق العقيدة، واستخدام العبر التاريخية باعتبارها وقائع إنسانية في الإقناع، بما يبشر به من تعاليم تتعلق بمصير الإنسان وغاية وجوده، والانطلاق من المصلحة العملية للإنسان في حمله على التسليم بأسس العقيدة الإسلامية.

ولهذا جاءت صورة هذه الخطابات متوافقة تمام التوافق مع أحوال المخاطبين؛ فقد جاءت متناسبة مع أحوال الناس جميعا، على مختلف توجهاتهم الفكرية والعقدية من مؤمن وكافر ومنكر وجاحد. كما أنها جاءت متدرجة في عرضها، معتمدة على تقديم البراهين العقلية المقنعة، التي تدعو الناس إلى التدبر والتفكر

وإعمال الفكر في الوصول إلى هدفها المنشود؛ وهو في الغالب ما يكون إثبات وحدانية الله وقدرته، مستخدمة الأدلة الملموسة التي لا مجال للتشكيك فيها.

ومن هنا نزل الخطاب القرآنى من المتلقى منزلة حضورية فاعلة، وعلامة ذلك" أنه خص المتلقى بعناية بعيدة عن روح الاستدراج، واغتصاب القناعة... لقد واجهت الآيات روح المتلقى، وعقله وضميره، وخاطبته من نقطة قريبة من مداركه، وحملته إلى عقيدتها التوحيدية بتوظيف المقول الفكرى والشعورى الذى لا يمكن للعقل أن يغمز فى جوهريته، فالدعوة القرآنية لا تخاتل فى تقديم حجتها، ولا تمارى فى بسطها، ولكنها توظف الحسوار الفكرى في على منطقيتها وتؤصل مقولتها بأسباب الإقناع "(١١٤).

وهذا يعنى أنه ليس خطابا مفروضا على العقل والوجدان دون أن يترك للمخاطب فرصة التفكّر والاستدلال بالاستنباط والمنطق. وإن الآليات الاستدلالية التي ينطوى عليها الخطاب القرآني هي في جوهرها تقنيات حجاجية، سوف تؤدى إلى النتيجة التي تنطوى عليها أفعال الكلام والتي أفاضت الحديث حول قدرته، وتصرّفه في الكون، ووحدانيته وارتباط كل شيء به مما يتصل بالوجود والإنسان.

وهنا والحالة هذه وسوف تستحيل إلى موقف تحاكم فيه المنكر ويشعر بضلاله دون أن يحس بالمواجهة، بل يشعر بكل ما أثاره الخطاب، وما لم يشره، فيقنع دون إحساس باستلاب الحرية فيها يعتقد بدون ضغط ولا إكراه لا تتجاوب معه النفس؛ وذلك راجع إلى أن قانون الشمولية الذي هو من قوانين الخطاب مهيمن بحكم ما تعطيه العبارة من أخبار وبأقسى ما يمكن حتى ندرك إلى أي درجة يقترب اشتغال الخطاب أو يبتعد من المنطق (١١٥).

ولاشك أن ماسبق يؤكد عدم صدق أصحاب الدعاوى القائلة التي ترى أن الخطاب الإسلامي \_ (قرآنا وسنة) \_ يصف حالة ما أو يثبت واقعة، وأنه في الحالتين فهو كله يفيد فائدة خبرية، أو ينتج أحكاما، مما يفترض فرضها على العقول. ولقد

اتضح - وفى ضوء المناهج المعاصرة - أن ما كان يعتقد من العبارات أنها أحكام مثبتة، إنها يثرى إمكانية التفكير فيها بإعطاء النقيض الذى يحمل العقل على المقارنة، وإن ما بدا أنه أحكام قيمية أخلاقية يقصد بها إظهار الشعور العاطفى، أو إلزام نوع من السلوك، إنها يحمل في طياته ملابسات الحكم الأخلاقي الذي تنطوى عليه، ومراعاة مقامات المخاطبين بحسب فهومهم وعقولهم من أجل إقناعهم؛ فكثير من العبارات تتوسل الإقناع في صيغ مقنعة لا تسفر عن حقائقها إلا بإدراك العلاقات فيها بينها، أو ممارسة آليات في الفهم والتلقى (١١٦).

\*\*\*

## . الخطاب الحواري:

الخطاب الحوارى هو النموذج الأمثل لكل سمة خِطابية. فهو نمط حياة وأسلوب تفكير، وصيغة متقدمة من صيغ التواصل والتفاهم، ومنهج من مناهج الوعى والثقافة، ووسيلة من وسائل التبليغ والدعوة؛ استعمله البلغاء والفصحاء في صناعتهم، وعمدت إليه الشعوب في تواصلها وتفاعلها مع غيرها ممن يحيط بهم، واختطه المفكرون والمربون أسلوبا ومنهجا في تعليمهم، واعتمده الأنبياء والرسل والمصلحون في دعوة الناس إلى الخير والفضيلة والرشاد.

ومع إفرازات النظام العالمي الجديد ـ سواء على صعيد الثقافة والقيم، أو على صعيد السياسة والاقتصاد ـ تزايد الاهتمام بالحوار، وتعمق الاقتناع به وبدوره فى تحقيق وفاق ثابت بين أبناء الأمة الواحدة، وتفاهم مشترك بين الشعوب المختلفة على أساس قاعدة الكرامة والعدالة والمساواة، حتى شاع استخدام الحوار على مختلف الصعحد، وفي شتى الميادين: الثقافية والفكرية والحضارية.. فأصبح أحد الظواهر المهمة للعصر الحالى، الذي يتميز بثورة المعلوماتية والاتصال، والتي هي إحدى ثمرات العلم المتفجرة عنه وبهذا قوى التواصل بين بني البشر، واتسعت دائرة الحوار، وتنوعت موضوعاته بصورة لم تعرفها الإنسانية من قبل.

ومن خلال هذه المعطيات يبرز دور الحوار وتظهر أهميته في تأسيس صيغة

معرفية متجددة تعتمد تزاوج الأفكار، وتبادل الرؤى، وتداول الطروحات، والكشف عن مواطن الاتفاق ومسارات الاختلاف.. من خلال سماع الرأى والرأى الآخر، والإصغاء إليه والاهتمام به، تحقيقا للتواصل العلمى والمعرف، وابتعادا عن العزلة والانكفاء الذى لم يبق لهما مكان في عالم اليوم.

ولقد تأكدت حقيقة الاختلاف بين الأمم في القرآن الكريم، وشغلت حيزا كبيرا في كثير من نصوصه وآياته المقدسة، فقال الله تعالى:

﴿ وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيَهِ فَأَحَثُم وَأَنزَلْنا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ فَأَحَدَّمُ بَيْنَهُم مِنَا جَاءَكُ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ فَأَحَدُ وَمُنْهَاجًا وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمُ مِنَا أَمَةُ وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبَلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُمُ فَأَسَتَبِقُوا الْحَيْرَتُ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُم جَمِيعًا فَيُلَئِكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْلِقُونَ اللَّا ﴾ (١١٧٠).

وقول الله تعالى:

﴿ وَمَا كَانَ ٱلتَّاسُ إِلَّا أَمَّنَةُ وَحِدَةً فَآخَتَكَفُواً وَلَوْلَا كَلِمَتُ سَبَقَتْ مِن وَيَاكُ لَقُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَتُ سَبَقَتْ مِن وَيَاكُ لَقُونَ اللَّهُ ﴾ (١١٨).

وقول الله تعالى:

﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءً وَيَهْدِى مَن يَشَاءً وَلَلَّمُن يُضَاأً وَلَلَّهُ عَلَا كُنتُه لَوْنَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَا لَهُ لَكُونَ لَهُ ۚ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلَّهُ لَكُونَ لَهُ إِلَيْ لَا لَهُ لَكُونَ لَهُ إِلَا لَهُ لَوْ لَكُنَّ لَهُ لَكُونَ لَهُ لَهُ لَهُ لَكُونَ لَكُن لَكُ لَلْ لَكُن لَكُ لَكُ لَلْ لَكُ لَكُ لَا لَهُ لَهُ لَكُونَ لَكُنْ لَكُونُ لَكُ لَهُ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونَ لَلْ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَلْ لَهُ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَلْكُونُ لَكُونُ لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَكُونَ لَكُونَ لَلْ لَكُونَ لَهُ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَلْكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونَ لَلْكُونُ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَلْكُونُ لَلْكُونَ لَكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَهُ لَلْكُونَ لَكُونَ لَلْكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَهُ لَهُ لَهُمُ لَهُ لَهُ لَهُ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَكُونَ لَهُ لَلْكُونَ لَكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْلَّالِلَّهُ لَلْلَّالِكُونَ لَلْلَّالِكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْلَّهُ لَلْلَّهُ لَلْلَّهُ لَلْلَّهُ لَلْلَّهُ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لِلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونُ لَلْلِكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونُ لِلْلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْ

من أجل ذلك دعانا القرآن الكريم إلى التعامل مع هذه الحقيقة من خلال الخطاب الحوارى، بل واعتبره قاعدته الأساسية في دعوة الناس إلى عبادة الله والإيهان به، وفي تعامله مع كل: قضايا الخلاف بينه وبين أعدائه. وكها أنه لا مقدسات في التفكير، كذلك لا مقدسات في الحوار؛ إذ لا يمكن أن يُغلق باب من أبواب المعرفة أمام الإنسان، لأن الله جعل ذلك وحده هو الحجة على الإنسان في الطريق الواسع الممتد أمامه في كل المجالات المتصلة بالله والحياة والإنسان (١٢٠٠).

فالحوار وجه من وجوه الإعجاز في النص القرآني، ومن ثم لم يكن مستغربا أن

يوليه أهمية كبرى باعتباره من بين الأساليب المنطقية الدقيقة في تقرير الحقائق وإيصال الأفكار وتوضيح المسائل العقائدية. غير أن الأسلوب المنطقى يمتزج في القرآن بالأسلوب العاطفى المثير دون أن يكون ذلك على حساب أدلته وبراهينه، وأما ما جاء فيه موافقاً لبعض الأقيسة المنطقية في المحاجّة فلا يعنى أن القرآن يُخضع حججه للقواعد التي اصطلح عليها علماء المنطق لأن للقرآن منطقه الخاص.

ولذلك، يعتبر الخطاب الحوارى من الأقيسة المنطقية التي يمكن استنباطها من النص القرآني، والتي سيقت لغرض إعطاء الحجة بغية إقناع المتلقى، وحمله على التسليم والإيهان بالفكرة المطروحة بعد دفعه عن فساد قوله وتصحيح كلامه فلا ينبغى عند صاحب العقل السليم ما يجعله يمنعه أو يردّه، وخاصة فيها يتعلّق بالأمور البديهية التي يتّفق حولها سليمو العقول.

من أجل ذلك أكد القرآن الكريم هذا المبدأ، واعتمد عليه اعتمادا أساسا - وفى مواضع كثيرة جدا - وبطرق عديدة. فعرض القرآن الكريم من خلال الخطاب التحاورى تصديه لأعدائه بالحوار والمحاجة العقلية المباشرة حينا، وبمحاورة الله مع خلقه بواسطة الرسل حينا آخر، "بل نلمس من حرص القرآن على إبراز أهمية المحاورة والمحاجة أنه لا يقصرها على مهاجمة الأعداء والتصدى للمخالفين، وإنها يجعلها في كثير من المواضع نهاذج للتربية والتوجيه "(١٢١).

فالقرآن الكريم بشموليته لم يترك لنا بابا إلا وقد تناوله بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة التي حاج بها خصومه في صورة جلية واضحة يدركها الداني والقاصي، الجاهل والمتعلم، العام والخاص، معطلا كل شبهة بأسلوب واضح وتركيب سليم، تراوح بين الأسلوب الوصفي التصويري من خلال عرض مواقف ومشاهد حوارية واقعية، وأسلوب حجاجي برهاني يعتمد الحجة والبرهان لدحض ادعاءات المنكرين للتوحيد والبعث بأسئلة تتوخي زعزعة تقاليدهم ومعتقداتهم الباطلة. وتهدف إلى توجيههم للنظر والتفكير في آيات الله من أجل بناء قناعات ومواقف صحيحة لا تحتاج إلى إعهال الذهن؛ لأنها تذكر الحقائق وتقررها بوضوح فيلمسها الإنسان بنفسه دون عناء.

ولقد كانت محاورة الله سبحانه وتعالى مع الملائكة من المحاورات الفريدة التى تختلف عن سائر المحاورات القرآنية الأخرى، فهى نموذج أعلى للإرشاد والقدرة والتوجه، حيث جعل الله سبحانه وتعالى من ذاته معلى ومثلا أعلى يقتدى به فى مثل هذه المحاورة فيقول:

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِ كَةِ إِنِّ جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُواْ أَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَخَنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ فَيَهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ كُلُهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَتِ كَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَلَوُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قَالَ الْمَعَلَةِ مَا لَا مَا عَلَمْ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْ النَّ الْمَكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ قَالَ يَعَادَمُ صَدِقِينَ ﴿ قَالَ اللَّهُ مَا أَنْهَ اللَّهُ مِنْ السَّهُونِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ مَا أَنْهَا مُنْ اللَّهُ مَا أَنْهَا أَلُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْبَ السَّهُونِ وَالْأَرْضِ وَاعْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُهُونَ ﴿ ﴿ ﴾ (١٢٢).

ففى هذه المحاورة المنعقدة بين الله تعالى وملائكته تجد نوعا من التخيل بإبراز المعانى المنقولة بالصور المحسوسة بقصد تقريبها للأذهان وكها جاء فى تفسير المنار: "إن هذه الآيات من المتشابهات التى لا يمكن حملها على ظاهرها لأنها بحسب قانون التخاطب إما استشارة وذلك محال على الله تعالى، وإما إخبار منه سبحانه وتعالى للملائكة واعتراض منهم ومحاجة وجدال، وذلك لا يليق بالله سبحانه وتعالى أيضا ولا بملائكته، ولا يجامع ما جاء به الدين من وصف للملائكة ككونهم: (لا يَعْصُونَ الله مَّا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)" (١٢٣).

ولكن القارئ والسامع لهذه الآيات قد يتبادر إلى ذهنه ثمة معارضة من الملائكة لله تعالى على خلقه وقراراته، والواقع ليس كذلك؛ بل هو مجرد اختلاف في الرأى مع الله سبحانه وتعالى، وما كان لهم أن يضعوا أنفسهم في هذا الموقف مع الخالق سبحانه، ولكن الله وضعهم فيه ليعطى من خلالهم لمخلوقاته دروسا في الشورى التي هي واجب على ولى الأمر، فجعل المولى عز وجل ذاته طرفا في حوار يختلف فيه الرأى مع الملائكة في خلق آدم عليه السلام.

ومن الخطابات الحوارية التي اعتمدت الأسلوب الوصفي التصويري في بـز

رؤيتها، حوار سيدنا موسى \_عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام \_ لفرعون في قول الله تعالى:

﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ قَالَ رَبُّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَ إِن كُنُمُ مُّوقِيٰينَ ﴿ قَالَ إِنْ رَسُولَكُمُ اللَّذِي َ ﴾ قَالَ إِن رَسُولَكُمُ اللَّذِي َ ﴿ قَالَ إِن رَسُولَكُمُ اللَّذِي َ الْمَعْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَ إِن كُنُمُ تَعْقِلُونَ ﴿ فَا لَا إِنَّ رَسُولَكُمُ اللَّذِي الْمُعْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَ إِن كُنُمُ تَعْقِلُونَ ﴿ فَا لَا لَهِنِ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُشْجُونِينَ ﴿ أَلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَ إِن كُنُمُ تَعْقِلُونَ ﴿ أَنْ اللَّهُ اللَّهِنِ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ لَا اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُسْجُونِينَ ﴿ أَلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَ إِن كُنُمُ تَعْقِلُونَ اللَّا قَالَ لَهِنِ النَّالَ عَلَى لَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللْعُولِي اللَّهُ اللْعُلِيلِي اللْعُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيلَ اللْعُلِمُ الللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللللْعُلِمُ الللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْعُلِمُ الللْعُلِمُ اللللْعُلِمُ الللْعُلِمُ الللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِ

يأتى هذا الخطاب الحوارى فى سياق مشهد التساؤل والاستفسار، وفيه يتوجه فرعون بالسؤال عن صميم دعوة سيدنا موسى، ولكن فى تجاهل وهزء وسوء أدب فى حق الله الكريم. يسأل قبحه الله: أى شيء يكون رب العالمين الذى منحك الرسالة؟ وهو سؤال المتنكر للقول من أساسه، المتهكم على القول والقائل، المستغرب للمسألة كلها حتى ليراها غير ممكنة التصور، غير قابلة لأن تكون موضوع حديث! فيجيبه موسى - عليه السّلام - بالصفة المشتملة على ربوبيته تعالى للكون المنظور كله: (قال: رَبُّ السّهاواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا. إِنْ كُنْتُمُ مُوقِينَ)..

وهو جواب يكافىء ذلك التجاهل ويغطيه؛ إنه رب هذا الكون الهائل الذى لا يبلغ إليه سلطان ولا علم هذا الفرعون المتكبر. فإن قصارى ما ادعاه هذا الفرعون أنه إله هذا الشعب وهذا الجزء من الكون. فهو ملك صغير ضئيل، لايشغل حيزا إلا بمقدار الذرة أوالهباءة في ملكوت السهاوات والأرض وما بينهها. ومن أجل تبين هذه الحقيقة جاء جواب موسى عليه السلام عصمل استصغار ما يدعيه هذا الفرعون مع بطلانه، وتوجيه نظره إلى هذا الكون الهائل، والتفكير فيمن يكون ربه.. فهو رب العالمين!.. ثم عقب على هذا التوجيه بها حكايته (إن كنتم موقنين) ليلفت نظر الحاضرين بأن هذا وحده هو الذي يحسن اليقين به والتصديق.

ولكن فرعون شانه فى ذلك شأنه كل الجبارين الذين يخشون تسرب كلمات الحق البسيطة الصريحة إلى القلوب، فراح ينبههم لهذا القول العجيب والغريب، لعله يصرفهم عن التأثر به، بقوله: (ألا تَسْتَمِعُونَ؟).

وعندئذ لم يلبث موسى أن يهجم عليه مرة أخرى، ليوجه إليه صفعة أخرى هي أشد مساسا بفرعون ودعواه وأوضاعه. فهو يجبهه بأن رب العالمين هو ربه، فها هو إلا واحد من عبيده.

(قَالَ: رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ)..

فليس فرعون ربهم كما يزعم عليهم! وهو رب آبائهم الأولين.

فالوراثة التى تقوم عليها ألوهية فرعون دعوى باطلة. فها كان من قبل إلا الله ربا للعالمين! وإنها للقاصمة لفرعون. فها يطيق عليها سكوتا والملأ حوله يستمعون. ومن ثم لايجد بدا إلا أن يرمى قائلها في تهكم بالجنون:

(قَالَ: إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَجْنُونٌ)..

ويتهم سيدنا موسى عليه السّلام بالجنون، ليذهب أثر مقالته التى تطعن وضع فرعون السياسى والدينى فى الصميم. وترد الناس إلى الله رجم ورب آبائهم الأولين.

ولكن هذا التهكم وهذا القذف لا يفت في عضد سيدنا موسى ـ عليه الـسلام ـ فيمضى في طريقه يصدع بكلمة الحق التي تزلزل الطغاة والمتجبرين:

(قالَ: رَبُّ المُشْرِقِ وَالمُغْرِبِ وَما بَيْنَهُ اللَّهُ كُنتُمْ تَعْقِلُونَ)..

والمشرق والمغرب مشهدان معروضان للأنظار كل يوم، ولكن القلوب لا تنتبه إليها لكثرة تكرارهما، وشدة ألفتها... وهذان الحدثان العظيمان لا يجرؤ فرعون ولا غيره من المتجبرين أن يدعى تصريفها. فمن يصرفها إذن، ومن ينشئها بهذا الاطراد الذى لا يتخلف مرة، ولا يبطئ عن أجله المرسوم؟ إن هذا التوجيه يهز القلوب البليدة هزا، ويوقظ العقول الغافية إيقاظا. وموسى عليه السّلام يشير مشاعرهم، ويدعوهم إلى التدبر والتفكير: (إن كُنتُمْ تَعْقِلُون)..

والطغيان لا يخشى شيئا كما يخشى يقظة الشعوب، وصحوة القلوب ولا يكره

أحدا، كما يكره الداعين إلى الوعى واليقظة، ولا ينقم على أحد، كما ينقم على من يهزون الضمائر الغافية. ومن ثم ترى فرعون يهيج على موسى ويثور، عندما يمس بقوله هذا أوتار القلوب. وبعد أن أحس فرعون بقوة موسى وعجزه أمام منطقه ينهى الحوار معه بالتهديد الغليظ بالبطش الصريح، الذى يعتمد عليه الطغاة عند ما يسقط فى أيديهم وتخذ هم البراهين:

(قَالَ: لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهَا عَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمُسْجُونِينَ)(١٢٥).

فالمتأمل في هذه المحاورة القرآنية السابقة يجد أن تحقق أهداف الخطاب القرآني مرهونة بنفاذها إلى الفطرة الإنسانية، ثم تتعيّن بعد ذلك الحجة المنطقية والأقيسة التي من بينها الاستدلال بأنواعه وصور القياس المختلفة (١٢١). وهذا ما لوحظ في جدال موسى عليه السلام مع فرعون في هذه المحاورة القرآنية. فإذا تأملنا هذه الآية نلاحظ أنها تضمنت بيانا وتوضيحا لوظيفة الرسالة وموضوعها، ومحتوى البيان أنّ فرعون ليس ربا ولا إلها؛ لأنّ الإله الحق هو من بسط نفوذه على العالمين بخلقه إياهم وعنايته بهم، وفرعون متسلط جبّار يذيق الناس أصناف العذاب والقهر. ومن الواضح أنّ في هذه الآية حجة عقلية قائمة على الاستدلال الذي يأخذ من ماهية موضوع القول دليل الدعوى (١٢٧) ويتجلّى ذلك في أخذ موسى عليه السلام من صفة الله (رب العالمين) دليلاً يثبت بأنّه يستحق العبادة.

وهذا يدل دلالة قاطعة أنّ الحوار لا يكون ذا قيمة إلا إذا احتوى على أدلة إثبات، وكما يجب أن يقدم نتائج مفيدة تظهر على المتحاورين، لعل أهمها ما يسفر عنه من تأمل عند ردّ الفعل يردفه قبولا أو نقلا مبررا بالحجة كذلك. أما إذا كان الفعل الكلامي غير نافذ لتعصب الطرف الآخر كما هو الأمر عند فرعون في المحاورة السابقة، فإنّه في هذه الحالة يتحول الحوار إلى جدال، لا ينفع فيه استعمال الوسائل اللفظية بقدر ما يستخدم فيه الفعل، مثل عصا موسى أمام فرعون والسحرة، كما في قول الله تعالى:

﴿ قَالَأُوَلُوْ حِمْتُكَ بِشَى عِمْبِينِ ﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِدِقِينَ ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِنَا هِى ثَمْبَانُ مُّبِينٌ ﴿ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ مُؤَاذًا هِى بَيْضَآهُ لِلنَّنظِرِينَ ﴿ أَنَا لَلْمَلِإِ حَوْلُهُۥ إِنَّ هَلَا لَسَاحِرُ عَلِيتُ ﴿ ١٢٨) .

وهنا، فإن لازم فعل الكلام يحسن خارج العبارة لأنّه كها يقول الفيلسوف اللغوى الإنجليزى (جون أوستين John Austin): "يجوز إيقاع التهديد أو التخويف بتحريك العصا أو تصويب البندقية وحتى في الحالات التي يمكن فيها أن نحث الآخر أو نقنعه أو نجعله يطيع أو يعتقد في أمر ما، فنحن نستطيع أن نصل إلى غرضنا بدون عبارة ما أو بدون فعل كلامي" (١٢٩). وهذا يدلنا على أن الكلام ليس وحده وسيلة الإقناع، بل نستطيع أن نحتج أو نتحاور بدون استعمال الألفاظ، ومع ذلك فإنّه يدخل تحت قوى أفعال الكلام لأنّها المعادل الموضوعي المادي.

ومن نهاذج الخطابات القرآنية التي استجابت لإشكالية الحوار مع الآخر من خلال بنيتها المنطقية البرهانية، محاورة نبى الله نوح عليه السلام مع قومه حول وحدانية الله المؤسسة لمحور العقيدة والسلوك لدى المخاطبين المعاندين المستكبرين من قومه، وهو ما تجلى في الخطاب الحوارى الطويل نسيبا في قول الله تعالى:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوَّا إِلَى قَوْمِوَ إِنِّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّيِينُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ آَلِكُ أَلَا اللَّهُ آَلِيَ اللَّهُ آَلِيَ اللَّهُ آَلِيَ اللَّهُ آلِيَ اللَّهُ آلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَمَا أَنْهُ عَلَيْهُ عَلَي

ٱلظَّدِلِمِينَ ﴿ قَالُواْ يَمْنُوحُ قَدْ جَكَدَلْتَنَا فَأَكَةُ رَبِّحِدَلْنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ قَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ إِن الْكَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَوْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللْلَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ الللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ اللْلِلْمُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللْمُ الللّهُ الللْمُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللْمُ اللللْم

انطوى هذا النص القرآنى الكريم على مرجعية سلوك نبى فى مواجهة مثالب قومة بقصد الكشف عن الحقيقة وإظهار الحق وإحقاقه عن طريق الحوار العقلانى البناء. فقد حمل سيدنا نوح عليه السلام - رسالة من ربه إلى قومه بهدف دعوتهم إلى الصلاح والأخذ بأيديهم إلى طريق الرشاد. من أجل ذلك جاء موضوع هذه الرسالة محددا فى غاية من الإيجاز والوضوح والتميز، مما يدل على حرص نبى الله نوح على تحقق هدفه فى قومه، وهو قول الله تعالى: (ألا تَعْبُدُوا إلا الله)، فوحدانية الله إذن هى القضية المحور التى يدور حولها الصراع بين نوح وقومه.

يبدأ الخطاب التحاورى في هذا النص القرآنى من خلال مشهد تعبيرى غاية في الروعة والأداء، إذ يتجسد من خلال واقعة حاضرة، لا حكاية ماضية، فقال (إني...) ولم يقل (قال: إني...) وكأنه يقول لهم الآن ونحن نشهد ونسمع. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه يلخص وظيفة الرسالة كلها ويترجمها إلى حقيقة واحدة: (إنى لكم نذير مبين). وهو أقوى في تحديد هدف الرسالة وإبرازه في وجدان السامعين.

ورغم هذا السياج - الإنذار والتبيين - الذي أحاط به نوح - عليه السلام - موضوع رسالته، بقصد تهيئتها في وجدان المخاطبين من بني قومه، وحتى تتحرك نفوسهم وعقولهم ومشاعرهم لقبول ماجاء به؛ إلا أنهم استقبلوا هذا الصنيع بصنيع غبى حاقد متعافى غير مكافئ. شأنهم شأن من وقرت فى نفوسهم الشبهة من جهال البشر.. حجتهم فى ذلك أنه مطعون فى نبوته بشبهات ثلاث، الأولى: أنه بشر مثلهم، وأن التفاوت الحاصل بين آحاد البشر يمتنع انتهاؤه إلى حيث يصير الواحد منهم واجب الطاعة لجميع العالمين. الثانية: أنه لم يتبعه إلا السفهاء أصحاب المهن الحقيرة من القوم... الثالثة: أنه لا فضل له عليهم فى العقل ولا فى رعاية المصالح العاجلة ولا فى قوة الجدل.

لكن نوح \_ عليه السلام \_ يدرك عنادهم واستكبارهم فيتلقى اتهامهم فى ساحة النبى، وفى ثقة بالحق الذى جاء به من عند ربه، وفى وضوح طريق واستقلال منهج. فلا يتجاوز معهم، ولا يجاريهم فعالهم، فلا يشتم كما شتموا، ولا يستهم كما اتهموا، ولا يدعى كما ادعوا، ولا يحاول أن يضفى على نفسه مظهرا على غير حقيقته؛ لكنه عاود يخطب مودتهم بقوله (ياقوم)، فى سماحة وتودد، بندائهم ونسبتهم إليه، ونسبته إليهم، فيبين لهم حقيقة ما يجهلون، وما يعترضون عليه، فهو رسول رب العملين الذى اختاره لهم، ولكنهم غير متهيئين لإدراك هذه الحقيقة، وغير مفتوحى البصر لرؤيتها، ومن ثم فلا أستطيع إلزامكم الإذعان لها والإيمان بها، وأنتم كارهون لها.

وهكذا يتلطف نوح فى توجيه أنظارهم ولمس وجدانهم وإثارة حساسيتهم لإدراك القيم الخفية عليهم، والخصائص التى يغفلون عنها فى أمر الرسالة والاختيار لها: ويبصرهم بأن الأمر ليس موكولاً إلى الظواهر السطحية التى يقيسون بها. وفى الوقت ذاته يقرر لهم المبدأ العظيم القويم. مبدأ الاختيار فى العقيدة، والاقتناع بالنظر والتدبر، لا بالقهر والسلطان والاستعلاء! قائلا لهم (وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرى إِلاَّ عَلَى اللهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّمِمْ وَلَكِنِي فَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُون) (١٣٢).

ولكن وقع الكلمات التى ظل نوح - عليه السلام - يرددها لم تكن تؤثر فى نفوس قوم جبلت على العناد والاستعلاء، فظلوا غير قابلين لشيء منها دون حجة منهم، بل سادروا فى عنادهم، وطلبوا إنهاء الأمر، دون تطويل منه، وبلغ منهم التبجح مبلغا عظيها فطلبوا منه فوق ذلك أن يأتيهم بها وعدهم به من العذاب سخرية منهم، أى هذا الذى جعلته وعيدا لنا هو عندنا وعد حسن باعتبار أننا نرحب بحلوله؛ والمعنى أنك غير قادر على ذلك ولا أنت صادق فيه، فإن كان حقا فأتنا به. (قَالُواْ يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرُتَ جِدَالَنَا فَأْتَنَا بِهَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِين).

وهنا تصطبغ نفسية نوح \_عليه السلام \_بمشاعر الرسالة، فلا يخضع لضغوط فكرية فرضها عليه الحوار؛ فيتبنى موقفا انفعاليا، لكنه صدر عن موقف منسجم مع الرسالة، فبعد هذا الإعلان منهم بدأ نوح \_عليه السلام \_يظهر في كلامه أنه يريد أن

ينسلخ منهم من الناحية النفسية، فجاء كلامه بعد هذا الإعلان منهم خاليا من لفظة (ياقوم) التي رأيناها من قبل، وهنا يعزى الأمر لله تعالى: (قَالَ إِنَّهَا يَأْتِيكُم بِهِ اللهُ)، أي الذي له الإحاطة بكل شيء " فتبرأ من الحول والقوة ورد ذلك إلى من هو له، وأشار بقوله: (إِن شَاء) إلى أنه مخير في إيقاعه، وإن كان قد تقدم قوله به إرشادا إلى أنه سبحانه لا يجب عليه شيء ولا يقبح منه شيء، بل ولا يسأل عما يفعل وإن كان لا يقع الا ما أخبر به؛ ثم بين لهم عجزهم وخطأهم في تعرضهم للهلاك فقال: (وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِين) أي في شيء من الأوقات لشيء مما يريده بكم سبحانه "(١٣٣).

ولشدة حرص نبى الله نوح على إيانهم يعاوده الحنين إلى استالتهم فيذكرهم بأنه ناصح لهم، ولكنه يحتفظ بالسياق الذى يتطلبه الرد، وهو أنه مجرد رسول وقد أدى رسالته بأمانة. فالخصومة الآن ليست بينهم وبين الرسول؛ لأنهم رفضوه، ولكنها بينهم وبين من أرسله، وهو الله سبحانه، بيده كل شيء. وإرادته وحدها هى التى تنفذ (وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِى إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون) (١٣٤).

لقد استطاع نوح - عليه السلام في نهاية هذا المحاورة أن يفحم قومه بالرد المقنع والحجج الدامغة.. التي أبطلت حججهم جميعها. ومعنى هذا أن نوحا قدم دليل انتصاره على المخاطبين من قومه، ومن حقه أن يلزمهم دعواه أنه رسول من رب العالمين؛ وبالتالي يجب عليهم تصديقه فيها يدعوهم إليه وهو وحدانية الله، لكنهم لا يطيقون ذلك الأمر مهها كان واضحا؛ فهم لا يزالون يصرون على المضى وراء الباطل.

إن من عوامل نجاح سيدنا نوح عليه السلام في هذا الخطابات الحوارية أنها تمت في أجواء هادئة، بعيدة كل البعد عما يعكر صفوها من أجواء التفكير الانفعالية، التي تحيد بالإنسان عن الوقوف مع نفسه وقفة تأمل وتفكير، فإنَّ سيدنا نوح عليه السلام لم يخضع للجو الاجتماعي الانفعالي العدائي لخصومه، أو يستسلم لا شعوريا لها، مما قد يفقده استقلاله الفكري، وبالتالي يحيد عن مقصد الرسالة.

ومن بين صنوف الخطابات الحوارية التي احتفى بها القرآن الكريم واهتم بطرحها نظرا لأهميتها في بث القيم الخلقية والتربوية.. حوار سيدنا إبراهيم عليه السلام، وبين والده آزر. لقد كان والد سيدنا إبراهيم في مقدمة عابدى الأصنام، بل كان ممن ينحتها ويبيعها، وقد عزَّ على إبراهيم فعل والده الذي هو يومئذ أقرب الناس إليه، فرأى من واجبه أن يخصه بالنصيحة، وأن يحذره من عاقبة الكفر؛ فخاطبه بلهجة تسيل أدبا ورقة، مبينا بالبرهان العقلى بطلان عبادته للأصنام، قال الله تعالى:

إن حوار النبى إبراهيم عليه السلام مع أبيه يسترعى الانتباه لما يحتويه من للمجة حانية بارة يبديها الابن النبى تجاه أبيه المعاند غليظ القلب. فأول ما يستوقفنا في حوار إبراهيم عليه السلام مع أبيه الطريقة التي سلكها إبراهيم عليه السلام مع أبيه الطريقة التي سلكها إبراهيم عليه السلام مع عاولة إقناعه، وجعله يرتد إلى الرشد والصواب، فلقد حاكمه إلى مقدمات مسلمة، وأدلة يقر بها ولا يستطيع دفعها.

يضاف إلى ذلك نداءات الابن الشفوق الموجهة لأبيه أربع مرات، بقوله (يَا أَبَتِ) مشفوعة بالحجم من جهة، وبالترغيب والترهيب ليحرك وجدانه من جهة ثانية، وبالتحبب في الوقت نفسه، على حين كان جواب الأب مرة واحدة، يحمل التهديد والنبذ الشديدين: (قال أراغِبٌ أنت عن آلهتمي يا إبراهيم. لئن لم تنتهِ لأرجُمَنَك. واهجرني مَلِيّاً).

هكذا يكون خطاب الابن لأبيه حيث تدرج معه في الدعوة، فبدأ معه بالأسهل فالأسهل: أخبره بعلمه، وأن ذلك موجب لإتباعه إياه، وأن طاعته له من موجبات الاهتداء إلى صراط مستقيم، ثم نهاه عن عبادة الشيطان، وما فيها من المضار، ثم حذره عقاب الله ونقمته إن أقام على حاله، وأصر على موقفه، وأنه إن فعل فسيكون من أولياء الشيطان.

فيا سبحان الله! كيف قابل ابنه الذى دعاه ونصحه بأسلوب لطيف بهذا الخطاب العنيف، وسهاه باسمه، ولم يقل له: يا بنى فى مقابلة قوله له: يا أبت، وأنكر عليه رغبته عن عبادة الأوثان وإعراضه عنها؛ لأنه لا يعبد إلا الله وحده جل وعلا، وهدده بأنه إن لم ينته عها يقوله له ليرجمنه بالحجارة ضربا، أو باللسان شتها، ثم أمره بهجره زمانا طويلا؛ وهذه هي عادة الكفار المتعصبين لأصنامهم كلها أفْحِمُوا بالحجة القاطعة لاذوا إلى استعمال القوة والطغيان.

ورغم ذلك يقابله إبراهيم عليه السلام بالساحة والمسالمة، ويعده بالدعاء له بالغفران: (سلامٌ عليكَ. سأستغفرُ لكَ ربى. إنه كانَ بى حَفِيّاً). ما أجمل قوله: (سلامٌ عليك) وما ألطفه وما أحلاه! مقابل قول الأب: (لأرجمنّك)!!.

إن حوار نبى الله إبراهيم مع أبيه آذر يدل على الأدب الجم في الحوار رغم أنه يخالفه عقائديا؛ إلا أن إبراهيم يُنهى حواره مع أبيه بالسلام، ويعده بالاستغفار له مع الاحتفاظ بحقه في اعتزال مايدعون من دون الله.

فإبراهيم يستخدم في خطاباته الدعوية تجاه أبيه أسلوبا تربوبا فاعلا، إنه يستثير فيه بمصطلحات العصر الحديث (الدافعية) التي إذا ما توفرت للمخاطب أوجدت عنده دافعا داخليا، يحفزه على بعث ما في نفسه من طاقات انفعالية، سرعان ما تتحول إلى نشاط محسوس؛ يعمل على تحريك النشاط وتعديل السلوك من أجل تحقيق الهدف المنشود.

بدأ أبو الأنبياء إبراهيم - عليه السلام - حواره مع أبيه بأن وضع لـ هـ دفا يمس حياته مسا مباشرا، وهو النفع أو المصلحة المبتغاة من عبادة الآلهـة. فإذا كـان الإلـ هـ

الذي يعبده المرء لا يسمع ولا يبصر.. فكيف يمكنه أن يساعد من يعبدونه؟! أو يحقق لهم نفعا؟! أو يدفع عنهم ضررا؟!

بدأ إبراهيم حواره بإثارة النشاط العقلى عند أبيه؛ حتى يحرِّك عنده طاقة انفعالية تجعله يفكر بالصورة الصحيحة في تلك الأصنام التي لا تسمع، ولا تبصر، ولا تغنى من الحق شيئا.

ثم انظر إلى الحوافز المادية والمعنوية.. التي تتوق إليها النفوس، وتنشط لها الأبدان. فسيدنا إبراهيم عليه السلام بعد أن سعى إلى تنشيط عقل أبيه بالتفكير في جدوى عبادة الأصنام، أدرك أن هذا التفكير عملية عقلية معقدة بالنسبة لإنسان جامد الفكر، فأراد أن يقدم له حافزاً يشجّعه به على المضى في عملية التفكير، فأخبره بأن ما منَّ الله به عليه من العلم سوف يجعله في خدمة أبيه، وأن أباه لو أطاعه، وأعمل عقله في العبد. لوصل إلى الحقيقة التي يتهرب منها، وهي أن هذه الأصنام التي ورث عبادتها عن آبائه وأجداده لا تنفع ولا تضرُّ، ولا بد أن لهذا الوجود خالقا التي عن التجسيم. وهذا الخالق جل وعلا هو الذي رزق إبراهيم العلم.

فسيدنا إبراهيم عليه السلام في هذا النداء الثانى: (يَا أَبَتِ إِنِّى قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا) يحفز أباه على الدخول معه في دنيا الإيمان الصافى بالخالق القادر.

ولا شك أن هذا يسهل عليه استيعاب هذا الموقف الجديد والتكيّف معه. وهذا مافعله سيدنا إبراهيم عليه السلام مع أبيه حين ربط بين عبادة الأصنام، وعبادة الشيطان. وهذا أمر قد لايفطن له الأب الذي أعهاه التقليد عن إدراك حقائق الموقف الجامد الذي يقفه من دعوة ابنه. فهو لا يدرك أن عبادته للأصنام عبادة للشيطان في الحقيقة؛ لأن الأصنام حجارة لا قدرة لها على التأثير في نفسها ولا في غيرها. أما الشيطان فله سلطان على النفوس الضعيفة، فهو الذي يسوِّل لها، ويزين لها، ويوسوس لها، وقد عصى ربه سبحانه وتعالى فمن أطاعه فقد أطاع عاصياً لله؛ وبالتالى فهو عاصِ بالتبعية.

إن مبعث هذا التوجه عند سيدنا إبراهيم \_عليه السلام \_في حواره مع أبيه جاء من

منطلق مبدأ الرسالة، فهو حريص كل الحرص على أن يصدر من منطلق عاطفى ينسجم مع الرسالة ومبادئها. فالأب وإن كان كافرا إلا أنه لابد من الإبقاء على شيء من الاحترام والتقدير في خطابه، وهذا ما فعله إبراهيم عليه السلام مع أبيه، وقيمة هذا من الناحية النفسية تبرز من كون هذا الإبقاء يحافظ على أجواء الحوار مشحونة بالعاطفة.

#### \*\*\*

### . الخطاب القصصى:

الخطاب القصصى من أهم الفعاليات التواصلية فى التأثير على النفوس والسيطرة على الأفئدة، فهو يشكل عاملا مهما فى إنجاح أية دعوة من الدعوات التى يراد بثها وإبلاغها للمخاطبين. ولقد استخدم القرآن الكريم الخطاب القصصى فى كثير من المواقف، بوصفه أداة من أدوات التبليغ والدعوة الإسلامية، والتى يناط بها التبصر بمبادئ الدعوة والكشف عن مقاصدها فى نفوس المخاطبين.

فقد شغل الخطاب القصصى حيزا كبيرا من النص القرآنى، وامتزجت موضوعاته بموضوعات القرآن الكريم امتزاجا قويا لا يمكن فصله، وذلك لأن القرآن كله بها فيه من قصص يمثل كلا واحدا، سواء في موضوعاته أم في أسلوبه أم في مقاصده. غاية الأمر أن القصة تتناول الموضوع القرآنى تناولا فنيا، وهذا لا يعنى أن الفن هو المراد الأول لتحقيق هذا الهدف السامى، بل هي إحدى وسائل القرآن لتحقيق مبادئ الدعوة والتمكين لتعاليم الدين في النفوس (١٣٦).

فالخطاب القرآيني وإن كان يحتوى على امتداد فضائه خطابات سردية قصصية متفرقة، إلا أنها ليست كاملة مستمرة، بحيث تخضع في كل فعل سردى يتوخى التواصل الهادف لتوال زمنى مألوف يرغب في حمل المتلقى على فهم رسالته، وجعله ينفعل لأثره ويستسلم له. إن وضعية الخطابات القصصية في القرآن الكريم جاءت على غير المألوف في جميع الثقافات، وعلى خلاف ما عرفناه في السرديات السابقة على غير المألوف الأصول الساوية أو ذات الأصول الوضعية..فهو يشكل نسيجا

متفردا، غير متأثر بغيره، ومع ذلك فإنه حقق كل ما يمكن أن يتوخاه أى فعل سردى من تواصل هادف، بل استطاع بمزجه للأحداث والوقائع والشخصيات مع المواضيع الأساسية التي يهدف الخطاب القرآني العظيم إلى توصيلها، أن يهيئ الأسباب النفسية والأجواء الفكرية والأسس العقلية كي ينفعل المتلقى بالأحداث، ويتفاعل معها، ويراها أمامه مصودة \_رغم تفرقها \_ فيعيشها مشاهد حية ناطقة على مستوى الكتابة، وكأن له بها صلات معينة، فينصهر في بوتقتها حتى يصبح في حالة من نوع خاص.

إذن، فهذه الظاهرة تعدمن خصوصيات النص القرآنى ككل، لأنه لا يجمع (نصوصه/ آياته) في شكل مواد معينة أو موضوعات محددة، فيرتبها حسب مضامينها. بمعنى أنه لايطرحها في إطار حقول (موضوعاتية) حسب الأهمية أو التسلسل المركزي الموضوعي خاصة. فإذا كانت المواضيع التي يطرقها كثيرة \_وهي بالفعل كذلك \_إلا أنها تأتى مبثوثة في ثنايا الكتاب الكريم ككل.

فالخطابات القصصية في القرآن الكريم تتموضع في تشخيص نموذجي حي لكل موضوعاته. وإن كانت لا تفصل في ذلك ولا تفيض؛ فلأنها ليست للتشريع بقدر ما هي للعبرة والحكمة والعظة والتدبر والتذكر وإزالة الغفلة.. فالقصة القرآنية هي قصة لها أهدافها التي تتلاءم مع مقاصد الكتاب الكريم. فلأن القرآن الكريم كتاب دعوة لا كتاب تاريخ لا تأتي القصة فيه جملة واحدة في مكان واحد، بحيث تستخلص منها حوادث التاريخ مرتبة حسب وقوعها، ولكن للقصة فيه هدفا آخر غير الفن والتاريخ.. وإن تحقيق هذا الهدف يقتضي عدم الاستغراق في تفاصيل القصة بها يزيد عن الحاجة، وأن تتركز أحداثها على ما جيء بها شاهدا عليه ولأجله (١٣٧). فالقرآن كتاب دعوة، والقصص فيه وسيلة من وسائل الدعوة، تأتي لتحقيق أهداف، وتسعى لنشدان غايات كها في قول الله تعالى:

﴿ إِنَّ هَنَذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهُ ٱلْمَوْ ٱلْمَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّ ﴾ (١٣٨).

وقول الله تعالى:

﴿ فَأُقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٣٩١ ﴾ (١٣٩).

وقول الله تعالى:

﴿ وَكُلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِۦ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِي هَـٰذِهِٱلْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ ۗ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۚ ۚ ۚ ﴾ (١٠٠٠).

وقول الله تعالى:

﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَعَ وَلَاكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَ يَلِوَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءِوَهُدُى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الله ﴾ (١٤١١).

ومما سبق يلحظ أن الحق والموعظة والذكرى هي السيات البارزة المكونة لهذا القصص القرآني العظيم، ومن ثم فهي تتطلب متلق من نوع خاص، متمكن من أدواته التي تسعفه على رؤية وقراءة الحق والموعظة والذكرى، من خلال الطبيعة التي تتمتع بها القصة في السرد القرآني.. هذا المتلقى هو "المؤمنون" الذين يقرءون ويتلون وينفعلون ويتفاعلون ويفعلون تلك القراءة، التي لا تحيد عن الطبيعة القصصية في القرآن الكريم، على خلاف أولئك الذين يحاولون إفراغها من الحق والحقيقة والواقعية ويدخلونها في إطار المتشابه من القرآن.. ثم ينقلونها إلى عالم الأمثال التي تضرب؛ لا لكونها حقيقة، ولكن لكونها تحمل فكرة فقط، وهذا على مايبدو قربها من مفهوم الأسطورية التي نعت بها كفار قريش قصص الأولين في القرآن العظيم واقتدى بهم بعض المنحرفين في هذا العصر.

فهذه الخطابات تأتى في سياقات كون القصص القرآنى حق، وأن هذا الحق مرسل من عند الله سبحانه، وهو الحق جل وعلا، فعملية القص في القرآن الكريم بصريح العبارة صادرة من ذات الله \_عز وجل \_كمرسل وسارد وفاعل أول؛ مما يعطيها مصداقية تامة لواقعيتها بشكل متين. لقد أفرغ سبحانه على عملية القص من جلال اسمه هبته، ومن عظيم سلطانه قدرته، ومن اسمه الحق طبيعته.. وذلك في

معرض الحديث عن أصحاب الكهف، وهي القصة التي خلخلت مستويات التفكير المنطقي، وزعزعت ذوى القلوب المترددة والعقول المتقلبة.. فكيف إذا كانت هذه حقا وحقيقة وهي تسرد حدثا خارقا، لم يتمكن بعضهم من استساغته لما في قلبه.. ألا يكون ما سواها من القصص واقعا حقا، كما في قصة الفتية في سورة الكهف.

ولأن هذه الخطابات القصصية مرسلة من عند الله الحق، فإنه يسوقها من خلال نهاذج فاعلة أو منفعلة على اختلاف تنوعها عصل مبادئ وأفكارا ونظرات ومفاهيم ورؤى تختلف باختلاف العقول والطبيعة والانتهاءات، وتتحرك في حياتها انطلاقا من قناعتها الفكرية والمذهبية؛ لترسم بذلك كل ما جاء به النص القرآنى العريض من أوامر أو نواه..

وهنا ينبغى التنبيه على متتبع الخطابات القصصية في القرآن الحكيم بأنه سوف يجد أن ثمة قصصا يرد أكثر من مرة في مواضع مختلفة، وآخر يرد ذكره مرة واحدة فقط، وأن النوع الأول يأتي في كل مرة يذكر فيها بشكل مختلف، كها نرى في قصص: آدم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام... وفيها جميعا نجد نواة وظيفية تتكرر، ثم تتوالى القصص بعد ذلك: يأتي الهدى من الله، فيتبعه الناجون، ويكذّب به الهالكون. ومن ثم يمكن القول بأن النواة الوظيفية التي ارتكزت عليها جميع الخطابات القصصية جاءت متفقة تمام الاتفاق مع موضع أو موضوعات السورة التي وردت فيها، ومن ثم تتفق مع السورة في المقصد الذي تهدف إليه. فالخطابات القصصية في النص القرآني تأتي داعمة لموضوع السورة التي تحل فيها، ومؤكدة عليه؛ بل وتأتي شاهدة في أحيان كثيرة لتجسد جزءا لا يتجزأ من النسيج المتين للسور القرآنية.

فالقصة القرآنية تمتزج بموضوع السورة امتزاجا عضويا، لا مجال فيه للفصل بينها وبين غيرها من مجموع موضوعات السورة.. تلك السلسلة من الحلقات المختلفة شكلا، المتناغمة مضمونا، المتناسقة بناء، المتكاملة إيقاعا.. بحيث لو حذفنا

القصة \_ أو قل مشهدا من مشاهدها \_ من موقعها الوارد فى السورة لحصل عدم توازن موضوعى، ولاختل المعنى؛ لأن القصة تسهم فى بيان مضمون النص وإيضاح معانى الخطاب وتعميق فكرته لدى المتلقى.. فى جمال أسلوبى ورونت تعبيرى وروعة لغوية ووحدة عضوية فى إعجاز متكامل...

مع الأخذ في الحسبان أن البنية القصصية الشاخصة التي تقابلنا في كل مرة في القصص المذكور، وإن تغيرت فيها الشخصيات، إلا أنها تظل وظائفها ثابتة؛ تظل الدعوة، ويظل التكذيب، وتظل العاقبة... وكأنها قصة واحدة تتكرر حلقاتها على الصورة نفسها، كلم كانت فترة نسى فيها الإنسان عداوة الشيطان ووعيده القديم.

غير أن الهدف الذي تأتى من أجله القصة \_ من قصص النبى الواحد \_ يجعلها تختلف في كل مرة في بنيتها الوظيفية؛ فيكون التركيز على وظائف دون غيرها، ويكون بحضور وظائف أو غياب أخرى، مما يؤثر في متتالية الوظائف، فيجعلها بالتالى قصة جديدة في كل مرة (١٤٢٠).

فالخطابات القصصية في النص القرآني لم تكتف بإثارة الذائقة الجهالية في وجدان المتلقى بجودة العرض وجمال الأسلوب وقوة العاطفة ونشاط الخيال، بل تضمنت الكثير من الأبعاد والتصورات والرؤى التي تتعاطى مع الإنسان بوصفه مرتكزا أساسا يدور حوله الكون.

من أجل ذلك، أو بسبب ذلك لم يكن للخطابات القصصية القرآنية أن تتجاوز هذه الأبعاد على اعتبار أن القرآن الكريم كتاب هداية ورشاد يسوس الإنسان بوصفه مخلوقا مكرما في هذا الكون نصح غايات عظيمة، وأهداف نبيلة، تضمن له بلوغ أعلى درجات الرقى والكمال الذي سيوصله حتما إلى هدفه ومبتغاه.

فالخطاب القصصى القرآنى وإن اشتمل على آفاق ومقاصد كثيرة ومتنوعة... امتازت بسمو الغاية، وشرف المقصد، إلا أنه منوط بدور وظيفى تـوجيهى يتحـرى صدق الكلمة والموضوع، بحيث لا تشوبها شائبة من الـوهم أو الخيال أو مخالفة الواقع.

فمن هذه الوظائف المهيمنة على الخطاب القرآنى وظيفة الدعوة، وقد تجلت هذه الرؤية فى قصص الأنبياء وما يصاحبها من جدل التكذيب والإعراض من أقوامهم... وقد وردت خطابات كثيرة فى هذا الشأن تدل على أن أول كلمة قالها كل رسول لقومه هى أمرهم بعبادة الله تعالى، ونهيهم عن عبادة أحد سواه. فهذا نبى الله نوح - المنتخ يقول لقومه كما حكى القرآن عنه:

﴿ ... فَقَالَ يَنَقُومِ أَعَبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ( اللهِ ) . ( اللهِ ) . ( اللهُ ) .

وهذا هود الطِّيِّلاً يقول لقومه:

﴿ ... قَالَ يَكَفُّومِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَّقُونَ ١٤٤٠ ﴾ (١١٤١).

وهذا صالح \_ التَّلِيُّلاً يقول لقومه:

﴿ ... أَعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَهِ عَنْرُهُۥ قَدْجَاءَ تَكُم بَيِّنَةٌ مِّن زَيِّكُمْ هَاذِهِ وَ نَافَهُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي آرَضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَّةٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ ٱلِيمُّ ﴿ (١٤٥) } (١٤٥).

وهذا شعيب \_ الطِّينَالاً يقول لقومه:

﴿ ... أَعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ قَدْجَآءَ تَكُم بَيِنَةٌ مِّن رَّيِكُمُ اللَّهُ عَالَ أَوْفُوا اللَّهُ مَا لَكُم وَلَا نُفْسِدُوا فِ فَالْوَفُوا الْكَاسَ أَشْيَآءَ هُمُ وَلَا نُفْسِدُوا فِ فَالْوَفُوا الْكَاسَ الشَيْاءَ هُمُ وَلَا نُفْسِدُوا فِ الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللّ

فهذه الخطابات الكريمة هي حكاية لما وجهه هولاء الأنبياء لأقوامهم من إرشادات وهدايات... جاءت متحدة في الصيغة الكلية للدعوة، بل وفي ألفاظ الدعوة تقريبا؛ مما يجعل المتلقى يشعر وكأننا أمام نبى واحد ووظيفة واحدة، ورسالة واحدة، ولم لا؟ وقد حسمها القرآن وأكدها في حكايته لهذا المعنى على لسان كل نبى في قول الله تعالى:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِيٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَاۤ إِللَّهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾ (١٤٧).

ومن النهاذج القصصية التي حملت خطابات توجيهية نحو آفاق عقائدية عن طريق التخويف والإنذار قول الله تعالى:

﴿ ذَالِكَ مِنَ أَنْهَا َ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكُ مِنْهَا قَآبِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنَ ظَلَمُوا النَّهُمْ وَلَكِنَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَا مَاءَ أَمُر رَبِكَ وَمَا ظَلَمُوا النَّسَهُمُ قَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَا جَآءَ أَمُر رَبِكَ وَمَا ظَلَمُوا النَّهُ فِي ظَلَمَةُ إِنَّ أَخَذَهُ وَالِيمُ شَدِيدُ زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبِ ﴿ اللَّهُ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِى ظَلَمَةُ إِنَّ أَخَذَهُ وَالِيمُ شَدِيدُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مُولِدًا لَهُ وَلَا اللَّهُ مُن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُولِكًا مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّذُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّلَالِ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ الللَّلِيْ اللَّلِلْمُ اللَّالِمُ اللَ

ومن النهاذج القصصية التي حملت خطابات توجيهية نحو آفاق عقائدية تبرز قدرة الله تعالى على البعث والإحياء قول الله تعالى:

﴿ أَوْ كَالَّذِى مَكَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُغِي - هَذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامِرُهُمَّ بَعَثَةُ قَالَ كَمْ لَيْفَتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِرُ قَالَ بَل لَيِثْتَ فَالَ لَيِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِرُ قَالَ بَل لَيِثْتَ مَائَةَ عَامِ فَانَظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّةٌ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَادِكَ وَلِنَجْعَلَكَ عَامِكُ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّةٌ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَادِكَ وَلِنَجْعَلَكَ عَامِكُ لَلْهَ عَلَى كَلْمَا مِن مَنْ فَيْ فَاللَّهُ عَلَى كُومُ الْمَالِمُ عَلَيْكُ (اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى كُلُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُولُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

فمعروف أن التوحيد يشكل الركيزة الأساس فى العقيدة الدينية، إذ بدون ذلك لا معنى قط للأديان الساوية؛ ولذا كانت أبرز المهام التى اضطلع بها الأنبياء عليهم السلام ـ على مر التاريخ هى مهمة التوحيد ونشره بين الأقوام والأمم.

ولا نجد فيها يحكى لنا القرآن نبيا من الأنبياء إلا وسعى جهده بين قومه لتثبيت وحدانية الخالق، وتفرده بالقدرة، ونفى ما سواه من الأنداد والأضداد، وفي سبيل ذلك تحمّل الأنبياء وأوصياؤهم أذى كثيرا من الطواغيت في أقوامهم؛ لكنهم واصلوا المهمة دون كلل ولا ملل، وكان لكل نبى أسلوب من الدعوة للتوحيد يختلف عن الآخر بحسب القدرات العقلية لمجتمعاتهم. فهذا إبراهيم - المسلام ينير في نفوس قومه من آيات القدرة والعظمة وأعاجيب الخلق مما لا يمكن إنكاره، ويواصل هذه الدعوة رغم قلة الأتباع، فيوجه إليهم خطابا قصصيا؛ هو قمة

الاعتبار والتدبر والتفكر في عظيم قدرة الله عز وجل، وذلك من خلال عرض مشاهد حسية مفعمة بالحركة، فهي قصة حقيقية جيء بها كي تترك أثرا عميقا في نفوس المخاطبين من قومه.

ومن المعانى المهمة التى ساقها النص القرآنى للمخاطبين ولفت إليها انتباههم عن طريق الخطاب القصصى العبر والعظات. فبسبب أهميتها فى توجيه نظر المتلقين عرضها الخطاب القرآنى فى صور شتى، فمنها ماجاء بيانا لحسن عاقبة المؤمنين؛ من الذين ثبتوا على الحق، وابتعدوا عن الباطل، وتابوا إلى الله تعالى توبة صادقة، وشكروا الله تعالى على نعمه. والنهاذج القرآنية فى ذلك كثيرة... فعلى سبيل المثال ماجاء فى قصة قوم نبى الله يونس - المناس المذين استجابوا لدعوة الحق، وصدّقوا نبيهم فيها أخبرهم به، وأخلصوا دينهم لله تعالى:

﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنَهُ ٓ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَهُمْ إِلَىٰ حِينِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ ع

ومنها ماجاء بيانا على سوء عاقبة المكذبين، الذين أصروا على كفرهم، ولم يستمعوا لنصائح أنبيائهم، واستحبوا العمى على الهدى، وجحدوا نعم الله تعالى واستعملوها في المعاصى لا في الطاعات. لقد ساق لنا الخطاب القرآنى كثيرا من قصص الجاحدين، ثم بين لنا سوء مصيرهم. ومن النهاذج الرائعة والموحية في ذلك قصة (قارون) الذي قابل عطاء ربه وتفضله عليه بالكفران والصلف والجحود، فلم يشكر الله تعالى على نعمه:

﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ، عَلَى عِلْمِ عِندِئَ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَكَ اللّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ، مِ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَسَدُ مِنْهُ وَالْمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

كما نرى نهاذج لذلك في قصة (أهل سبأ) الذين قال الله تعالى في شأنهم:

﴿ لَقَدْكَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٌ كُلُواْ مِن رِّزِقِ رَبِّكُمْ وَاَشْكُرُوا لَهُ بَلَّدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ ﴿ فَ فَاعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِعِ وَيَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَنِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُفُورَ ﴿ فَكُلٍ خَمْطٍ وَأَقْلٍ وَشَيْءٍ مِن سِدْرِ قَلِيلٍ ﴿ اللَّهُ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِمَا كَفَرُواْ وَهَلَ بُحَرِي ٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴿ فَا لَهُ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَا مِنْ لَهُ مَا عَلَيْهِمْ مِنَا كُفُورًا وَهُلَ بَحْرِي ٓ إِلّا

فلا شك أن هذا المنحى الذى عرض له الخطاب القرآنى يسهم إسهاما قويا وفعالا فى توجيه المخاطبين أخلاقيا؛ إذ نلمح فى هذه المشاهد المعروضة آفاقا أخلاقية، تهتم بصياغة السلوك المستقيم وترسم له الخطوط العريضة، وتضع النهاذج الحية على المستوى الفردى والاجتهاعى، بينها تكافح كل سلوك منحرف، وتعرض بعض نهاذج الانحراف والمنحرفين، ثم تتعرض تلك القصص للحديث عن النتائج العاجلة والآجلة لأولئك الأشخاص من أهل الاستقامة أو الانحراف، وما آلت إليه أمورهم فى نهاية المطاف.

ومن الأفاق المقاصدية التى أسسها الخطاب القصصى القرآنى وعمل على تأكيدها المنحى الاجتماعى ودوره فى حياة الأفراد والأمم. فمعروف أن القرآن الكريم يؤسس للنموذج الأمثل للحياة الاجتماعية بكل عناصرها، وأنه يعمل على طرح رؤاه فى توافق عجيب يتطابق مع القوانين والنظريات التى يقول بها علماء العلوم الاجتماعية فى العصر الحديث.

ومن هذه الرؤى التى تصلح نموذجا حيا لهذا التوجه ماورد فى قصة أصحاب الجنة التى ورد ذكرها فى سورة القلم، والتى تحض على التكافل الاجتماعى الذى أكد عليه القرآن الكريم وضرب له الأمثال. قال الله تعالى:

﴿ إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كُمَّا بَلُوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ فَلَا يَسَتَنْبُونَ ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِقُ مِن زَيِّكَ وَهُمْ نَايِمُونَ ﴿ فَاصَبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿ فَانَادَوَا مُصْبِحِينَ ﴿ أَنِهُ أَنِ اَعْدُواْ عَلَى حَرْيَكُمُ إِن كُنْهُمْ صَرِمِينَ ﴿ أَنَّ أَنْطَلَقُواْ وَهُمْ يَنَخَفَنُونَ ﴿ أَنَّ أَنَا لَا يَدْخُلُنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْتُكُمْ مِسْكِينٌ ﴿ فَا وَعُدَوا عَلَى حَرْمِ قَلْدُونَ ﴾ وَمُونَ ﴿ فَاللَّهُ مَا عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ﴿ فَا لَوَاللَّهُ مَا لَوْلَا لَسَيَحُونَ ﴿ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَوْلِهُ اللَّهُ مَا لَوْلَا لَسَيَحُونَ ﴾ قَالُوا سُبْحَنَ فَلَا رَأَوْلُوا لَلْمُ لَوْلًا لَلْمُ لَوْلًا لَسَيَحُونَ ﴾ وَاللَّواسُبْحَنَ

## رَيِّنَا إِنَّا كُنَاظَلِمِينَ ﴿ ثَا فَأَقِبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلَوْمُونَ ﴿ قَالُواْ بَوْتِلَنَا إِنَّا كُنَاطَنِعِينَ ﴿ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلْنَاخَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿ كَذَلِكَ ٱلْعَذَابُ أَلْأَخِرَةِ ٱلْكَبْرُ فَوَكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ عَلَى مَا مُنَا أَنُ

يسوق الخطاب هذه التجربة إلى قريش من واقع البيئة، ومما هو متداول بينهم من القصص، فيربط بين سنته في الغابرين وسنته في الحاضرين؛ ويلمس قلوبهم بأقرب الأساليب إلى واقع حياتهم. وفي الوقت ذاته يشعر المؤمنين بأن ما يرونه على المشركين من كبراء قريش من آثار النعمة والثروة، إنها هو ابتلاء من الله له عواقبه ونتائجه. فسنته أن يبتلى بالنعمة كها يبتلى بالبأساء سواء. فأما المتبطرون المانعون للخير المخدوعون بها هم فيه من نعيم، فذلك كان مثلا لعاقبتهم... وأما المتقون الحذرون فلهم عند ربهم جنات النعيم. وهذا مثل ضربه الله لكفار قريش، فيها أنعم به عليهم من إرسال الرسول العظيم الكريم إليهم؛ فقابلوه بالتكذيب والمخالفة.

ولا يخفى ما فى القصة من إشارة إلى أن الله تعالى يهتم بتقوية الأواصر الاجتهاعية بين أفراد المجتمع الفقراء منهم والأغنياء المترفين، وإختبارهم بالثروة، والإنفاق على المساكين، وإعطاء كل ذى حق حقه، ومادامت السنن الإلهية فى الحياة واحدة، فيجب إذن أن يعتبر الإنسان بالآخرين، سواء المعاصرين له أو الذين سبقوه، فهذه قصة أصحاب الجنة يعرضها الوحى لتكون أحداثها ودروسها موعظة وعبرة للإنسانية.

ومن الموضوعات المهمة التي طرقها الخطاب القرآني بشكل غير مباشر بعيدا عن الخطابية والتقريرية قضية الجهاد في سبيل الله، إذ يشخصها القرآن الكريم بصورة حركية حية، يتوسل فيها الخطاب القصصي بالارتكاز على الأحداث التاريخية والتعابير التصويرية المعتمدة على الحركة الإنسانية..كما في قصة طالوت وجنوده التي تعرض للموضوع من خلال إفراغه في قالب من الأحداث الواقعية والمشاهد التاريخية والشخصيات الحية التي تحث على الجهاد، وتنفر من الركون إلى الدنيا؛ ولكن كما أسلفنا بطريقة تعتمد السرد القصصي الذي يحلل المسألة ويتناولها دون اللجوء إلى المنطق الشرعي المباشر المعتمد على الترغيب والترهيب. يقول الله تعالى:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِا مِنْ بَنِي إِسْرَوِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْلِنَبِي لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَايِل فِي سَكِيدِ لِ اللَّهِ قَدَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَ الْ أَلَّا لُقَاتِلُوا فَا أَوا وَمَا لَنَا أَلَّا ثُقَنِيلَ فِي سَيِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَامِن دِيندِنَا وَأَبْنَاآَ بِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ الطَّليلِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْمَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِنَ ٱلْمَالَ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَئَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ. بَسْطَةً فِي ٱلْمِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُوْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ١٠٠ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيلُهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ ۚ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتَ بِكُةٌ إِنَّا فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللهُ فَلَمَا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَ اللَّهُ مُبْتَلِيكُم بِنَهُ رِفَعَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِيٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُواْ مِنْـهُ إِلَّا قَلِيـكُامِنْهُ مَ فَلَمَّا جَاوَزَهُ،هُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَـُهُ،قَالُواْلَاطَاقَـةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُـنُودِهِ • قَالَمٍ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّكَنُّوا اللَّهِ كَم مِّن فِن َةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِنَةً كَثِيرَةً إِلْإِذْ نِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّلِيرِينَ السَّ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبِّنَكَ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَكَبُرًا وَثُكِيْتُ أَقَٰ دَامَنَكَ وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِينِ ٥ فَهُ زَمُوهُم بِإِذْ بِٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُهُ دُ جَالُوتَ وَءَاتَكُهُ اللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ. مِمَّا يَشَامُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَكَدتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِينَ ٱللَّهَ ذُو فَضَّلِ عَلَى العُكلِين (١٥٤) (١٥٤).

فالذين اغترفوا من النهر وشربوا منه كها شاءوا، فاعلين ذلك من تلقاء أنفسهم، دون الانصياع لأمر نبيهم.. والذين تهيبوا لقاء جالوت وجنوده، بحجة عدم قدرتهم على محاربتهم ونزالهم، هؤلاء وهؤلاء هم أنموذج المتثاقلين إلى الأرض الراغبين في العيش المريح والحياة السهلة، والزاهدين في الجهاد، والمتقاعدين عن الخروج في سبيل الله، والانتصار لأنفسهم ولدينهم.. ولذلك ذكروا في بداية القصة للإشارة لفعلهم، ثم أنكرهم النص القرآني على مستوى الحكى، كها أنكر وجودهم ضمن الطائفة المؤمنة، فهم كها قال لهم طالوت: (فَلَيْسَ مِنِيّ)، وكذلك كان الأمر

سرديا؛ لأن الآية ذهبت مباشرة لسرد الأحداث المتعلقة بمن اتبع أوامر طالوت، فجاء قول الله تعالى نفيا لوجودهم: (فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ)، ثم أعقب ذلك حديث الفئة الأخرى التى قالت: (لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيُوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ)، ثم جاء الحديث عن الفئة التى قالت: (رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِين)، وأنكر الآخرين، وكأنهم لا وجود لهم. وبهذا جاء السياق مباشرة على الشكل التالى: (وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الله عنهم، على الشكل التالى: (ولَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِين)، وخاضوا غمار المعركة، ولم يتخل الله عنهم، ولم يدعهم لأنفسهم، فذكروا على مستوى النص وعلى مستوى الواقع.. ولم يتركهم لعدوهم الذي يفوقهم عدة وعتادا، بل كان معهم ليتحقق لهم النصر بهزيمة جالوت وجنوده.

والناظر لهذه الفئة في القصة يجدها تمثل أنموذجا واقعيا حيا للخطاب الإلهى المباشر القائل: (إلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ). إذن، فطريقة العرض في هذا الخطاب القرآني تشخيصية تصويرية ترتكز على انتقاء لغوى لشخيصيات حية من الواقع المشهود، وتبرز مواقفا وأحداثا ملموسة، في لغة سهلة: تعبيرية وتصويرية.. مفعمة بالحياة والحيوية.. إنها طريقة الأسلوب التوجيهي والتربوي التي تجعل للأحداث التاريخية مسلكا إلى القلوب ومعبرا إلى العقول.. وتجعل من المشاهد الحية سبيلا إلى شرح وبسط الفكرة المرادة.

إن حضور هذه القصة في فضاء النص القرآني بهذه الكيفية يفرض مستويين من التلقى، مستوى بسيط تبدو فيه القصة وكأنها حكاية تاريخية لا يعنى موضوعها أحدا ممن يتلقاها، وإنها هي في ظنه مجرد حكاية تروى أحداثا عن قوم اختلفوا مع نبيهم، أو تحكى عن معركة وقعت بين فئتين. أما المستوى الثاني فهو المستوى العميق للتلقى والذى فيه يظهر المتلقى وقد فهم الخطاب القرآني، واستوعب كيفية أدائه اللغوى وطرائق تبليغه، ومستويات تناوله لدين الله تعالى. فهو يعلم تمام العلم أن القصة في القرآن جاءت أساسا لتشخيص مشاهد كثيرة أخرى وردت في شكل وعظى يحمل الترغيب والترهيب المباشرين.

إذن، الخطاب القصصى فى الفضاء القرآنى لا يمكن أن يأتى منعز لا عن موضوع السورة التى يرد فيها، وإنها يمتزج امتزاجا عضويا لا مجال فيه للفصل، وما بدا بينه وبينها من اختلاف فهو اختلاف شكلى متناغم مضمونا، ومتناسق بناء، ومتكامل إيقاعا.. بحيث لو حذفنا القصة من موقعها الوارد فى السورة \_ أوقىل مشهدا من مشاهدها \_ لحصل عدم توازن موضوعى ولاختل المعنى؛ لأن القصة تسهم فى إيضاح المضامين النصية لمعانى الخطاب، ومن ثم تعمل على تعميق فكرتها لدى المتلقى.

وإذا كانت كل الخطابات القصصية جاءت مشاهدها متفرقة، لا تجتمع عناصرها المكونة لها في أماكن بذاتها، أو في حيز محدد من خريطة الخطاب القرآني، فإن هذه التفرقة التي لا تلتزم مسار زمني على مستوى الكتابة، تفيد تحديدا عدم تاريخية هذه القصص، لكن ليس بالمعنى المتداول في بعض الكتابات المعاصرة. فالقصص القرآني حقائق حدثت بالفعل، ووقائع عيشت حققية، وصور واقعية تفاعلت في الزمان والمكان.. وأن شخوصها قد برزت بشحمها ولحمها في الوجود.. وأن حواراتها وصراعاتها وأحداثها المصورة في القرآن الكريم تحققت كلها على سطح الواقع في فترات متباينة على مر العصور..

米米米

#### .الخطاب الساخر:

بداية يمكن توصيف الخطاب الساخر بأنه فعل انتقادى يأتى في سياقات نصية؛ غايتها الفضح والتندر من الخارج عن المألوف، والهزء من القبح والهجاء من التسلط والاستبداد. وهو تنفيس ذهنى ونفسى لما يصاب به الناس من أعطاب قد تحيلهم إلى ذوات متصدعة تشكو القلق والكبت والتوتر؛ فيكون من باب التعويض، وعودة الثقة بالنفس، ونشدان الأمل المفقود.

وحين ننظر للخطاب الساخر في القرآن الكريم نجده قد احتل مساحة ليست بالقليلة في متنه، بل إنه شكل أهم الوحدات البانية لفضائه. وإذا كان الحديث هنا منفعل بالخطاب الساخر بوصفه أسلوبا من أساليب التعبير القرآني ووجه من وجوه مخاطباته؛ فإنه ينبغي علينا أن ننبه إلى أن كل ما يصدر عن هذا الكتاب العظيم - الذي

يستمد عظمته من عظمة منزّله - من وجوه المخاطبات وأساليب الكلام، لا بدوأن يكون له نسق فريد لا يختلط بغيره، ولا يرقى إليه خطاب سواه بكل ما تحمل لفظة الرقى من المعانى والدلالات. من هنا كان لابد أن يكون الخطاب الساخر قد اكتسب طابعا خاصا مستمدا من خصوصية النص القرآنى الذى حل فيه من حيث: الأهداف والغايات، والأساليب والخصائص.. وما يتركه فى نفس المخاطب من الآثار التى تحمله على الخضوع والإذعان طواعية وإجلالا.

وعليه، فإن القرآن الكريم حين استخدم هذا النمط التعبيرى لا يريد منه إلا الجانب المشرق، الذى يهدف إلى الإصلاح والتهذيب، والدعوة إلى نبذ كل ما لا يليق بالإنسان الذى أكرمه الله تعالى بالعقل. لذلك فلم يقتصر القرآن الكريم في استخدام هذا الأسلوب على الأعداء فقط، بل إنه \_ أحيانا \_ يستخدم الأسلوب نفسه مع المسلمين ملة الدعوة؛ وذلك عندما يقترفون ما من شأنه أن يمس دينهم، أو يكون عقبة في طريقهم إلى الله تعالى، وما ذلك إلا أن القرآن الكريم كتاب دعوة وهداية للبشرية كلها، ووسيلة لردع المتجافين عن اتباع الحق والفطرة السليمة.

إن دواعى استخدام القرآن الكريم للخطاب القرآنى كنسق تعبيرى لا يمكن النظر اليها نظرة ضيقة محددة المدى، وإنها ينظر إليها في الإطار العام لأهداف القرآن الكريم.. وحينئذ تجد أنها ترد في صور متعددة، وتهدف إلى غايات كثيرة، وتحقق أكثر من مقصد.. (١٥٥٠).

وحتها، وفى ظل هذه الغايات الكثيرة والمقاصد المتعددة سوف نخضع العينة المدروسة من النهاذج القرآنية الدالة إلى عنصر الانتقاء والاختيار، حتى لا يستطيل منا المبحث، فيحيد عن مساره الذي رسم له سلفا. فمن هذه النهاذج المختارة قول الله تعالى:

﴿ وَإِذَا خَذَنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواُمَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَةٍ وَاسْمَعُواً قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَكُوا أُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُ فَرِهِمَ قُلُولِشَكَايَا مُرُكُم بِهِ عِلِيمَنْكُمُ إِن كُنتُومُ وَمِنِينَ اللهَ ﴾ (١٥١). تبرز السخرية واضحة في هذا الخطاب القرآني من هؤلاء المخاطبين في قول الله تعالى: (قُلْ بِشُسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ)، حيث تتجلى سخرية الخطاب وتهكمه في إضافة الإيهان إلى ضمير الكفار (١٥٠١)، وكأنه سبحانه يريد أن يثبت أن لهؤلاء إيهانا ينتفع به، ويأمرهم بهذه الأفعال، مع أنه سبحانه وتعالى يعلم أنه لا إيهان لهم البتة، وأن الإيهان الحق لا يأمر بالكفر والضلال، لكنه لما أراد إقامة الحجة عليهم (١٥٠١)، والإفصاح عن حقيقة ما انطوت عليه نفوسهم من الكذب، والنفاق، وادعاء الإيهان بها أنزل الله تعالى، أخرج الكلام في صورة من له إيهان يأمره بمثل هذه المعاصي، وعلى رأسها عبادة العجل، خروجا بالكلام عن مقتضى الحال؛ إذ إن الإيهان من شأنه أن يأمر بالخير وينهى عن الشر، لكنه أراد بهم غاية السخرية والتهكم. يقول الشهاب الخفاجي: "والإيهان ما هو في غاية البلادة، غاية في العلم والحكمة، فالإخبار بأن إيهانهم يأمرهم بعبادة ما هو في غاية البلادة، غاية في التهكم والاستهزاء " (١٥٠١).

ونسبة الأمر إلى الإيهان هنا تبرز في كونه الباعث على الفعل؛ فشبه بالآمر به كقول الله تعالى: (إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَاللَّنكرِ) (١٦٠٠). إن الإيهان الصحيح بشيء هو الذي يدعو إلى التلازم التام مع مقتضيات ذلك الإيهان، فمن آمن بالتوراة بحق، وجب عليه العمل بمقتضياتها، والالتزام بأوامرها، واجتناب نواهيها، وهذا يدعوه أيضا إلى الإيهان بكل ما يؤيدها ويؤكدها ويقرر مضمونها، وقد جاء القرآن مصدقا لما في التوراة؛ فلزم الإيهان به، واتباع هديه (١٦١).

فرغم ما فعله اليهود في الماضي وفي عصر النّبوة من الأفاعيل القبيحة من نقض الميثاق، والكفر بآيات الله، وعبادة العجل من دون الله، إلا أن الخطاب القرآني الساخر حين نعى عليهم فعلهم هذا لم يكن متجاوزا، وإنها كان بعيدا كل البعد عن الإقذاع، وعن نبو الألفاظ، بل وعن العداء الشخصي، أو عن العداوة لذاتها؛ لأن ذلك ليس هو المقياس الذي ينظر به إلى السخرية في الخطاب القرآني المنزل، وإنها المقياس كها يقول أستاذتا العلامة (الدكتور) عبد الحليم حفني: في "أنها مثل أعلى للسمو الذي لا يهدف إلا إلى الغاية العليا، وهي تحقيق الخير للناس في دينهم ومعيشتهم... فإن سخرية القرآن حينها تهاجم فردا أو طائفة فإنها لا تحمل طابع العداء أو الحقد لذاتها، وإنها، وإنها تهدف إلى

شيء واحد حينئذ؛ وهو إزالة هذه العقبة التي تعترض طريق نشر الإسلام وبلوغه إلى كل إذن وقلب " (١٦٢).

وبالمعيار السابق تأكدت سخرية الخطاب القرآني حينها وجدناه ينعى على الأفراد من القادة والزعهاء صلفهم وطغيانهم وعداوتهم للإسلام، وجدناه يحدد أشخاصهم عنصر يحا أو تلميحا بها يحطم هالتهم الكاذبة، ويرد عليهم طغيانهم للإسلام، فينال منهم بتساميه، دون أن ينزل إلى مستوى البشر في إسفافهم وتبذلهم.

ومن أجمل النهاذج التى طرحها الخطاب القرآنى فى هذا السياق سخريته من عدوين هما من ألد أعداء الإسلام، وأكثرهم خطورة عليه؛ وهما: أبو لهب: (عبد العزى بن عبد المطلب) عم النبى على وامرأته أم جميل: (أروى بنت حرب)، وذلك فى سورة المسد:

﴿ تَبَتَ يَدَا آَبِي لَهَبٍ وَتَبُ ۞ مَا أَغَنَى عَنْهُ مَالُهُ, وَمَاكَسَبَ ۞ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهُبٍ ۞ وَتَبُ ۞ مَا أَغَنَى عَنْهُ مَالُهُ, وَمَاكَسَبَ ۞ سَيَصْلَى نَارًا فَاتَ لَهُبٍ ۞ وَاللَّهُ الْحَطّبِ ۞ فِيجِيدِ هَاحَبُلُ مِّن مَسَدِ ۞ ﴾ (١١٠٠).

فقد كان أبو لهب وزوجه من أخطر أعداء الإسلام، ومن أشد العقبات التى تحول دون انتشار الإسلام، وبخاصة وهو مازال فى مهده. فياكان أحوج الإسلام إلى أن تنحى من طريقه هذه العقبات الصلبة التى تصد الناس عنه، وتحول بينه وبين بلوغه إياهم، وقد تكفلت سخرية الخطاب القرآنى بهذه المهمة، فعمدت إلى الطاغية فوصفته بكنية هى من أبشع الكنى التى أصبحت اسها له يعرف به بعد اسمه الحقيقى، وهى (أبو لهب). وأصبح هذه الوصف ملازما له، مقترنا به فى ذهن كل من يذكره أو يراه، وأصبح الناس بدل أن يستعيدوا فى أذهانهم ما يقوله عبد العزى ضد ابن أخيه ودينه وأتباعه، يستذكرون هذا الوصف الذى لم يعهد له العرب مثيلا، وبدل أن يرهب الناس عبد العزى حين يرونه، ويترددون فى الإقبال على الإسلام خوفا منه أصبحوا حين يرونه يبتسمون فيها بينهم وبين أنفسهم.. فهم لا يرون أمامهم طاغية بقدر مايرون شخصا يحمل اسها طريفا لم يألفوه من قبل السم يثير السخرية والضحك.

بل ويؤكد الخطاب القرآني سخرية هذا المشهد الساخر الذي وصم به هذا المخاطب في أذهان العامة، وكيف أن المهابة والجلال اللذين اتصف بها عبد العزى أسقطا من

شخصيته إسقاطا، إنه وما يكتسبه من مال وجاه عريض تافهان، لا يغران أحدا، أو يخدعانه عن حقيقته الواقعة، وهي أن ما جمعه من أموال، وماكسب من أرباح وجاه وولد، لن يدفع عنه ما يحل به من هلاك يوم القيامة، فلينظروا إليه على حقيقته، فهو مجرد (أبو لهب)؛ من أجل هذا فليقبلوا على الخير في كنف الإسلام دونها اكتراث له (١٦٤).

وبالمعيار نفسه تعامل الخطاب القرآنى الساخر مع زوجه (أم جميل)، فإن سخرية الخطاب القرآنى منها استطاعت أن ترسم لها صورة أشبه ما تكون بالصورة (الكاريكاتورية .Caricature) المضحكة، فقد أنزلها القرآن الكريم من عليائها الذى كانت تشمخ به فى أعين نساء قريش، وفى أعين كل من تبلغهم عداوتها للنبى ودينه، إلى حضيض تتمنى المرأة باعتبارها أنثى وبخاصة إذا كانت فى منزلة أم جميل أن يطويها الثرى قبل أن يتمثلها الناس فى هذه المنزلة الحقيرة. فقد جعلها الخطاب القرآنى مجرد حمالة للحطب، ورسم لها منظر اساخرا، وهو منظر امرأة مربوطة فى جيدها بحبل، كما تربط الدواب (١٦٥).

ونرى أسلوبا آخر من الأساليب الساخرة التي طرقها النص القرآني في خطاباته، وهو الإتيان بألفاظ الوعد مكان الوعيد، كما في قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَهُو الإتيان بألفاظ الوعد مكان الوعيد، كما في قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَهُمَّ اللهُ وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ ٱللهُ لِيَعْفِرُ لَهُمْ وَلَالِيَهُدِيهُمْ طَرِيقًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ يَسِيرًا ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ يَسِيرًا ﴿ اللهُ اللهُ

ففى هذا الخطاب استخدم المولى \_ وهنا لا يستقيم في أصل الاستعمال؛ فالكلام والوعد بالخير \_ في الدلالة على جهنم، وهذا لا يستقيم في أصل الاستعمال؛ فالكلام على خلاف مقتضى الحال؛ إذ إن الهداية مأخوذة من المدي؛ وهو الرشاد، وتبيين الحق من الضلال، والهادى: من أسماء الله تعلى، وهو الذي بصر عباده وعرفهم طريق معرفته حتى اقروا بربوبيته.

ولمّا استعمل لفظ الهداية ههنا في سياق إدخال الكافرين النار؛ دلّ ذلك على أنّ هناك على أنّ هناك على أن التحقيق في هذه الحال؛ فهؤلاء الكفار والظلمة يعتقدون بأنهم الأصح منهجا ومعتقدا، والأسلم مسلكا، وبالتالي فإنّ العاقبة

ستكون لهم، على ظلمهم وكفرهم وعنادهم؛ فأراد الله تعالى أن يبيّن لهم فساد ما اعتقدوه، وشناعة ما سلكوه: من تنكب طريق الهداية والصلاح التي جاء بها محمّد الله والتجبّر على خلق الله في الأرض؛ فعبّر عن ذلك بصورة رائعة، وذلك أنّ من شأن الأعمال الصالحة أن تهدى أصحابها إلى حسن العاقبة والمآل، وتدلهم على حسن المستقر والمقام، لكنّ هؤلاء الكفار قد هدتهم أعالهم إلى عكس ما يرجون ويأملون؛ هدتهم إلى حتفهم ونهايتهم، بل إلى خلودهم في العذاب والسموم، فأى هداية هذه؟! إن مثل هذا لا يسمى هداية، ولكنه ضلال وغواية. لكن الله تعالى للا أراد إهانتهم وتحقيرهم والزراية منهم، وقطع أطاعهم، والتنبيه على قلة بصيرتهم.. جاء لهم بلفظ يحمل في طياته البشارة والوعد، فلما نفي عنهم الهداية، ثم حصرها في طريق واحد، أشعر أنه لا طياته البشارة والوعد، فلما نفي عنهم الهداية، ثم حصرها في طريق واحد، أشعر أنه لا زال هناك بريق أمل لهؤلاء الكفار -الأمر الذي تقتضيه الهداية -لكن سرعان ما يتلاشي هذا الأمل، فإذا بالهداية تأتي على غير المعهود؛ فهي هذه المرة إلى جهنم وبئس المصير.

وكما يقول صاحب التحرير والتنوير: "وفي هذا الاستثناء تأكيد الشيء بما يشبه ضده: لأن الكلام مسوق للإنذار، والاستثناء فيه رائحة إطماع، ثم إذا سمع المستثنى تبين أنه من قبيل الإنذار. وفيه تهكم له استثنى من الطريق المعمول ليهديهم، وليس الإقحام بهم في طريق جهنم بهدى لأن الهدى هو إرشاد الضال إلى المكان المحبوب.

ولذلك عقبه بقوله: وكان ذلك أى الإقحام بهم في طريق النار على الله يسسرا إذ لا يعجزه شيء، وإذ هم عبيده يصرفهم إلى حيث يشاء" (١٦٧).

كما أن في الآية وجها آخر من وجوه التهكم والسخرية، وهو أن هؤلاء العصاة بعد أن كانوا متعاضدين متناصرين في الدنيا، أصبحوا اليوم عاجزين عن ذلك؛ لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم حولا ولاقوّة. إنهم بحاجة إلى من يعرفهم طريق جهنم، مع أنها لا تخفى على من استحقها واستوجبها.

ومن الأوضاع التي حظيت بنقد الخطاب القرآني والسخرية من مواضعاتها، بعض الظواهر الاجتماعية التي كانت تخلق فواصل نفسية بين أفراد المجتمع بسبب مخالفتها لتعاليم الإسلام، وأنها كانت تمثل عقبة من عقبات انتشاره؛ فحاربها القرآن حربا عنيفة، ولجأ في النهى عن كل مايدفع إليها، أو يغرى بها إلى الأسلوب الساخر الذي يجسدها في صورة متهكمة؛ ليجعل منها أضحوكة بعد أن كانت تمثل عند أصحابها مظهرا من مظاهر التميز والتفوق الاجتماعي.

وقد شغلت هذه الظواهر الاجتهاعية تواجدا كبيرا على ساحة الفضاء القرآنى كها هي على ساحة الفضاء الدواقعي، فتعددت أشكالها من إمارات السيادة والجاه والتكبر، إلى البخل واكتناز المال ومنع الخير.. ونظرا إلى الأهمية الكبرى لظاهرة اكتناز المال وما يحوطها من إشكالية تحتاج إلى توضيح نختارها كعينة مدروسة لندلل عليها في هذا السياق. فمعروف أن اكتناز المال وادخاره لا يحاربه الإسلام، بل يحض عليه بها ينافي معه الإسراف والتقتير، أوأن يستعبد صاحبه؛ فيعيش من أجل جمعه وتكديسه دون هدف آخر سواه. لكن تحقق هذا يأتي مشروطا بأداء حق الله تعالى الذي هو حق المجتمع، وهو إخراج زكاته. واللافت للنظر أن سخرية الخطاب القرآني من أصحاب هذا الصنف من الناس لا تأتي عن طريق المعاني المجردة، بقدر ما تلجأ فيه لأداء مهمتها عن طريق تجسيد وتصوير المواقف، فتأتي بـ" المعاني الطريفة التي تحمل مفارقة تثير الانتباه " (١٦٨٠). ومن النهاذج الرائعة التي جسدت هذه الصورة على النحو السابق قول الله تعالى:

﴿ ... وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُمَ مِ يعكذَابِ ٱلِيمِدِ اللَّهُ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوَّئُونَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ مَّكَذَابِ اللَّهِ عَلَيْهَا وَفَوْا مَاكُنتُمْ تَكَيْرُونَ الْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ مَّكُنتُمْ تَكَيْرُونَ الْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلُونُوا مَاكُنتُمْ تَكَيْرُونَ الْ اللَّهُ الْآلَانَ اللَّهُ ال

ترتسم في هذا السياق القرآني صورة الذين يكتنزون المال من خلال تصوير عذابهم في الآخرة، وعذاب كل من هم على شاكلتهم ممن يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، في مشهد من المشاهد التصويرية الرائعة والمروعة أيضا.

فيسوق لنا المشهد القرآني صورة ساخرة منفرة لا تنهى عن الاكتناز بصريح اللفظ المألوف ممن اكتنز المال، وإنها ترتسم أولا من خلال استثناء طائفة من

الكانزين الذين ينفقون من هذا المال في سبيل الله، أما الباقون فهم المبلغون بالبشرى من قبل النبي \_ الله ولكن عن أى شيء تزف إليهم البشرى ؟! إنه " لما كان المال حبيبا إلى النفس، ويقترن جمعه واكتنازه بالسرور في نفوس المولعين باكتنازه، فإنهم حين يسمعون أنه ستزف إليهم بشرى تنبسط نفوسهم، ويتوقعون بشرى حقيقية تدخل سعادة جديدة إلى نفوسهم مع سعادتها بالمال، ولم لا يتوقعون البشرى ؟ أليس تفانيهم في جمع المال واكتنازه طلبا للسعادة والبشر؟ فلتتطلع نفوسهم إلى هذه البشرى التي يزفها إليهم النبي، ولكنهم يفاجأون، بها لم يخطر لهم على بال يفاجأون بأن هذه البشرى هي (عذاب أليم) ينتظرهم.. إنه مظهر غريب من العذاب، حيث بأن هذه البشرى هي وكناب أليم) ينتظرهم.. إنه مظهر غريب من العذاب، حيث عليهم هذه المكاوى في كل موضع من أجسامهم يكوى فيه عادة.. ولكن يزاد لهم موضع يكوون فيه، لا يؤلف فيه الكي... وهو الجباه... ولاشك أن كل مؤمن ذي موضع يكوون فيه، لا يؤلف فيه الكي... وهو الجباه... ولاشك أن كل مؤمن ذي مال يجزع من تصور أن تطبق عليه هذه الصورة " (۱۷۰).

ففى استخدام الخطاب القرآنى لفظ البشارة فى موضع الإنذار والوعيد، وإن جاء على خلاف المعهود، إذ إن البشارة تعنى الإخبار بها يسر من الخير دلالة على أن الله تعالى أراد السخرية بالكفرة والمنافقين فأنذرهم بها أعدّ لهم من العقوبة على غير الطريقة المألوفة؛ ليكون أدعى إلى توبيخهم والسخرية منهم والإنكار عليهم بها اقترفوه؛ وليكشف عها انطوت عليه نفوسهم من أفعال يمقتها الشرع. وفي هذا ولا شك استخفاف بعقولهم، وتعريض بقلة بصيرتهم وانحراف أفعالهم.

ولم يكن استخدام النص القرآنى للخطاب الساخر فى موضع من مواضعه مجرد فكاهة، أو أسلوب ترويح للنفوس، وإنها جاء ليؤدى وظيفة إبلاغية مهمة، إنه "صورة عقلية تحمل العقل حملا على التفكير والتدبر، وما من صورة أو نموذج من نهاذج سخرية القرآن إلا وتجعل فيه هذا الطابع، طابع فتح المناقشة، واستعمال التفكير، وتحكيم العقول "(١٧١).

وبعد هذه الوقفات التى سبحت فى خضم الفضاء القرآنى الزاخر بأناطه المختلفة \_ الإقناعى \_ الحوارى \_ القصصى \_ الساخر \_ يمكن أن نلحظ فى هذا الخطاب أو الخطابات ما هو أدل على ما نقصده ونروم الوصول إليه، وهو أن الخطاب القرآنى ليس خطابا عاديا، إنه خطاب معجز متحد مطلق يستوعب الموقف والواقع، ويتوجه بشكل مباشر هادف إلى الإنسان فى كينونته الكاملة عقلا ونفسا ووجدانا وعاطفة.

فالقرآن الكريم ليس نسقا لنصوص محفوظة، يستقل بحفظها فريق من الناس ويجهلها الآخرون، بل هو خطاب مفتوح مستوعب، تجلى من خلال "جمع آيات التحمت عبر لحظات متدافعة في مواقع متجددة وبأغراض توجيهية معلومة سواء كان هذا التوجيه بالإعمال أو الإبطال، بالدعم والتثبيت أو بالتقويم والتصويب. وإذا ما انقضت المناسبات والملابسات بقيت هذه الآيات لا بمثابة الذكرى التى تسجل واقعة انقضت، وليست كمحفظة تاريخية أو بيان توثيقى، وإنها بقيت هذه الآيات تحتفظ بكامل فعاليتها التوجيهية النافذة عبر الزمان والمكان بالنسبة لكل موقف إنسانى اجتهاعيا أو تاريخيا، يحتوى على عناصر الموقف الأساسى الذى كان سببا في النزول. ولأن المواقف التي تتخلل حياة الأفراد والجهاعات والأمم لا تخلو من عناصر تلازمها ملازمة الفطرة للإنسان، فلا عجب أن ظل البيان القرآني ينبض حيوية وتفعيلا بوصفه تنزيلا من لدن عليم خبير؛ خالق الإنسان معلمه البيان، مدبر ومهيء الأسباب" (۱۷۷).

ومن هنا يتحتم علينا حين نرجع للنص القرآنى، أن نضع أنفسنا \_ كمتلقين \_ في حالة من أفق التوقع، بمعنى أنه لا يجب أن نرجع إلى النص القرآنى بصفة المراجعة للنصوص، ولكن من قبل التدبر في آياته البينات، وعلى خلاف النص الذي يتجمد في قالبه فإن الآيات حية أبدا؛ سياقها القراءة المستمرة المتجددة.. بحيث تكون موضعا لتدبر وأولى القلوب والأبصار.

فالخطاب القرآنى ليس نصوصا محدودة ومتناهية على مستوى المعانى وتفرعاتها، وإن كانت نصوصا محدودة ومتناهية على مستوى اللفظ. فالخطاب القرآنى يتميز بالإطلاقية التى تجعل الإحاطة به مطلقا أمرا مستحيلا فى أى زمان ومكان، بل هو يعطى لكل زمان ومكان مالم يعطه لما قبله. بخلاف النص البشرى فهو محدود المعنى واللفظ. وهو ما يخالف النص البشرى بمعانيه وألفاظه المحدودة.

\*\*\*

### هوامش الفصل الثاني

- (۱) ينظر: د. عبد الرءوف مخلوف: "الاسبتفادة من الألسنية في تفسير القرآن الكريم"، ملتقى دولى حول (التحليل اللساني للنصوص)، جامعة عنابة \_الجزائر، في الفترة: (٥ \_ ٨) مايو ١٩٨٥م.
- (٢) وهو ما يتأكد بشكل واضح في مجال التعبير الأدبى، أما في غيره فقد ينتج الخطاب بعلامات غير لغوية كها هو الحال في التمثيل المصامت، أو الرسم الكاريكاتورى، أو الخطاب الإعلاني التجارى.
- (۳) ابن منظور: (محمد بن مکرم): (لسان العرب)، الناشر: دار صادر، ط۱، جـ ٤، بـیروت (بدون)، ص ۱۳۵، مادة (خ ط ب).
  - (٤) سورة: (ص) الآية ٢٣.
  - (٥) سورة: (ص) الآية ٢٠.
- (٦) الرازى: (فخر الدين محمد بن عمر التميمى): (مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير)، دار الكتب العلمية، ط١، جـ ٢٦، بيروت ١٤٢١هـ ـ ٠٠٠، م، ص ١٦٤. نقلا عن: د. عبد الهادى بن ظافر الشهرى: (استراتيجيات الخطاب \_مقاربة لغوية تداولية)، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط١، بيروت \_ لبنان مارس ٢٠٠٤م، ص٣٥٠.
  - (٧) المرجع السابق، ص٣٥.
- (٨) ينظر: د. إبراهيم عبد الله: " إشكالية المصطلح النقدى: الخطاب والنص "، مجلة أفاق عربية، بغداد، السنة الثامنة عشرة، آذار، ١٩٩٣م، ص ٥٥.
- (٩) السبكى: (على بن عبد الكافى): (الإبهاج فى شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوى)، تحقيق: جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، ط١، جـ١، بيروت \_لبنان ١٤٠٤ هـــ١٩٩٥م، ص٤٣.
- (۱۰) الآمدى: (على بن محمد): (الإحكام في أصول الأحكام)، تحقيق: سيد الجميلي، دار الكتاب العربي، ط٢، جـ٢، بيروت ١٤٠٦ هــ ١٩٨٦م، ص ١٣٦.

- (۱۱) الزركشي: (محمد بن عبد الله بن بهادر): (البحر المحيط في أصول الفقه)، الناشر: دار الكتبي، ط١، جـ١، القاهرة ١٤١٤هـ ١٩٩٤م، ص١٦٨.
- (۱۲) أبو حامد الغزالى: (محمد بن محمد): (المستصفى فى علم الأصول)، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافى، دار الكتب العلمية، ط١، جــ١، بيروت ١٤١٣ هـ \_ ١٩٩٣م، ص١٨٤.
- (۱۳) الكفوى: (أيوب بن موسى الحسيني): (الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية)، تحقيق: عدنان درويش، محمد المصرى، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان ١٩٤٨هـ ١٩٩٨م، ص١٩٤٨.
  - (١٤) (المرجع السابق ص ٤١٩.
- (۱۵) التهانوی (محمد علی الفاروقی): (موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم)، تحقیق: د. علی دحروج، مکتبة لبنان ناشرون، ط ۱، جـ ۱، بیروت\_لبنان ۱۹۹۲م، ص ۷٤۹.
- (١٦) د. منذر عياشي: (اللسانيات والدلالة الكلمة)، مركز النهاء الحضاري، ط١، حلب \_ سورية١٩٦٦م، ص٧.
- (۱۷) د. عبد الله إبراهيم: (الثقافة العربية الحديثة والمرجعيات المستعارة)، المركز الثقافي العربي، ط١٠ الدار البيضاء ـ المغرب. بيروت ـ لبنان ١٩٩٩م، ص ١٠٢.
  - (١٨) المرجع السابق، ص ١١٧.
- (١٩) معن زيادة: (الموسوعة الفلسفية العربية)، معهد الإنهاء العربي، ط١، مجلد١، بيروت \_ لبنان ١٩٨٦م، ص٧٧١.
- (٢٠) ينظر: د. عبد الله إبراهيم: (الثقافة العربية الحديثة والمرجعيات المستعارة)، مرجع ســـابق، ص ٥٩.
- (۲۱) ينظر فى ذلك: د. عبد المنعم الحفنى: (موسوعة الفلسفة والفلاسفة)، مكتبة مدبولى، ط۲، القاهرة ۱۹۹۹م، ص۹۸، د. عبد الله إبراهيم: (الثقافة العربية الحديث والمرجعيات المستعارة)، مرجع سابق، ص ٥٩. مهى محمود إبراهيم العتوم: (تحليل الخطاب فى النقد العربى الحديث دراسة مقارنة فى النظرية والمنهج)، (دكتوراه عالمية)، مخطوطة، كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية، آب ٢٠٠٤م، ص ١٤.
- (۲۲) ميشيل فوكو: (حفريات المعرفة)، ترجمة: سالم يفوت، المركنز الثقافي العربي، ط ٢، بيروت لبنان. الدار البيضاء المغرب ١٩٨٧م، ص١٠٢.

- (٢٣) كالاتجاه اللساني، والسيميائي، والتواصلي، الأيديولوجي، والتأويلي...
  - (٢٤) ميشيل فوكو: (حفريات المعرفة)، مصدر سابق، ص٠٠٠.
    - (٢٥) المصدر السابق، ص١٠٨.
- (٢٦) ميجان الرويلي، وسعد البازعي: (دليل الناقد الأدبى)؛ المركز الثقافي العربي، ط ٣، الدار البيضاء ـ المغرب. بيروت ـ لبنان ٢٠٠٢ م، ص ١٥٥.
- (۲۷) على حرب: (الموسوعة الفلسفية العربية)، معهد الإنهاء العربي، المجلدا، ط١، بيروت ـ لبنان ١٩٨٦م، ص١٧٧١.
  - (۲۸) ميشيل فوكو: (حفريات المعرفة)، مصدر سابق، ص١٠٧.
- (۲۹) ميخائيل باختين: (الماركسية وفلسفة اللغة)، ترجمة: محمد البكرى، ويمنى العيد، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء ـ المغرب ١٩٨٦ م، ص ١٥٥.
- (۳۰) باختين. لوتمان. كوندراتوف: (مداخل الشعر)، ترجمة: أمينة رشيد وسيد البحراوى، الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة: آفاق الترجمة، عدد ١٣، القاهرة مايو ١٩٩٦م، ص ٢٩.
- (۳۱) وهي تقنية فنية تتواجد في بعض الأعمال الروائية التي تغلب عليها الحوارية وتعددية الأصوات المركزية بين الشخوص الروائية، بمعنى أن يكون لكل شخصية من شخصيات الرواية صوتها الخاص بها، ولها حياتها الكاملة داخل النص، وهي في حالة علاقة بالشخصيات الأخرى داخل الرواية، وأن صوت الكاتب لا يطغي على هذه الأصوات ليؤثر على بناء الشخصيات. وهذه التقنية هي ذاتها التي استخدمها باختين في فهم الرواية عند الكاتب الروسي العبقري دستيفسكي، وبخاصة روايتي: (الإخوان كارامازوف) التي كتبها عام ١٨٦٦م...وغيرها من الروايات الأخرى التي على شاكلتها.
- (۳۲) نورمان فيركلو: (الخطاب بوصفه ممارسة اجتهاعية)، ترجمة: رشاد عبد القادر، مجلة الآداب الأجنبية، مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق، العدد ١٠١- الآداب الأجنبية، مجلة فصلية عند ١٠١- الكتاب العرب بدمشق، العدد ١٠١- المتاء وربيع ٢٠٠٠ م، ص٩٧.
- (٣٣) د. جابر عصفور: (آفاق العصر)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مهرجان القراءة للجميع، القاهرة ١٩٩٧م، ص ٦٨.
- (٣٤) د. الزواوى بغورة: (الفلسفة واللغة \_نقد المنعطف اللغوى فى الفلسفة المعاصرة)، دار الطليعة، ط١، بيروت ٢٠٠٥م، ص ١٥٧.

- (٣٥) محمد محمد يونس على: (وصف اللغة العربية دلاليا)، منشورات جامعة الفاتح، ليبيا، ١٣٥ م، ص ١٣٥.
- (٣٦) روبرت دى بو جراند: (النص والخطاب والإجراء)، ترجمة: د. تمام حسان، عالم الكتب، ط١، القاهرة ١٤١٨ هـــ١٩٩٨م، (المقدمة)، ص٦.
  - (٣٧) المصدر السابق.
- (٣٨) مع الأخذ في الاعتبار أن أثر هذه العناصر ليس مقتصرا على لحظة التلفظ فقط، بـل يمتـد إلى ماقبل التلفظ أو مايمكن أن نسميه بالأجواء الخارجية التي تلف إنتاج الخطاب.
- (۳۹) ينظر ذلك بتوسع: د. عبد الهادي بن ظافر الشهري: (استراتيجيات الخطاب..)، مرجع سابق، ص٤٥\_٢٥.
- (٤٠) عبد الحليم بن عيسى: "الاتصال اللغوى بين الدقة والغموض"، مجلة اللغة والاتصال، العدد ، جامعة وهران، الجزائر، أكتوبر ٢٠٠٥ م، ص ٢٣.
  - (٤١) سورة: النحل، آية ١٢٥.
- (٤٣) د. جابر عصفور: (عصر البنيوية من ليفي ستراوس إلى فوكو)، دار الآفاق العربية، بغداد\_العراق ١٩٨٥م، ص ٢٦٩.
- - (٤٥) المرجع السابق، ص٢٢٠ ٢٥٤.
- (٤٦) وأقصد به عندما تتوقف الدوال عند مدلولاتها دون أن تتجاوزها. وبمعنى أوضح عندما لا تعدو قيمتها ما تحققه من كينونة الفرد الاجتهاعية، ومقدار تفاعله مع بيئته وبنى جنسه في مختلف المواقف، وهو ما يسمى بالمستوى (النفعي) للغة (البرجماتي. PRaGMatique).
- (٤٧) وهو: مصطلح نقدى استخدمه الكاتب الفرنسى: (رولان بارت. R. Barthes) ليدلل به على معنى الجذر اللغوى \_ (المعنى المعجمى) \_ قبل أن تدخله معان جديدة بتعدد مجالات استخدامه. ينظر: رولان بارت: (الكتابة في درجة الصفر)، ترجمة نعيم الحمصى:، منشورات وزارة الثقافة، ط١، دمشق \_ سورية ١٩٧٠م.

- (٤٨) د. عبد السلام المسدى: (النقد والحداثة)، دار الطليعة، ط ١، بيروت ١٩٨٣م، ص٥٥٠.
- (٤٩) د. عبد السلام المسدى: (الأسلوبية والأسلوب)، الدار العربية للكتاب، ط٣، تونس١٩٨٢م، ص١١٧.
- (٥٠) ينظر: نورى سعودى أبو زيد: (الخطاب الأدبى من النشأة إلى التلقى مع دراسة تحليلية نموذجية)، مكتبة الآداب، ط١، القاهرة ٢٠٠٥م، ص١٧.
  - (٥١) ينظر ذلك بتوسع: المرجع السابق، ص١٧ ــ ٢٥.
- (٥٢) ينظر: نور الدين السد: (الأسلوبية وتحليل الخطاب)، دار هومه، جـ ٢ الجزائر ١٩٩٧م، ص٥٢.
- (۵۳) د. محمد عابد الجابرى: (الخطاب العربي المعاصر دراسة تحليلية نقدية)، مركز دراسات الوحدة العربية، ط٥، بيروت لبنان مارس ١٩٩٢م، ص١١.
- (٥٤) حيث قسم الناقد السورى: (الدكتور) منذر العياشى الخطاب إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول هـو: (الخطاب الإيصالى) ونهاذجه متعددة: سياسية، وإرشادية، ووعظية، وقضائية، واجتهاعية، وإعلامية... الخ، أما النوع الثانى فهو: (الخطاب الإبداعى الشعرى) ونهاذجه متعددة هى الأخرى، ولكن يتميز عن الأول بأنه خطاب يقوم على مبدأ الأجناس الأدبية، أما النوع الثالث فهو: (الخطاب القرآنى) المتفرد الذى نحن بصدده. ينظر فى ذلك: د: منذر العياشى: (مقالات فى الأسلوبية دراسة)، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط١، دمشق، ١٩٩٠م ص١٢٠. د. محمد عابد الجابرى: (الخطاب العربى المعاصر...)، مصدر سابق، ص١٦٠.
  - (٥٥) سورة: (فصلت) ـ آية: ٤٢.
    - (٥٦) سورة: (الفرقان)، آية:١.
  - (٥٧) سيد قطب: (في ظلال القرآن)، مصدر سابق، مجلد ٤، جـ ١٤، ص ٢١٩٠.
- (٥٨) محمد الغزالي: (كيف نتعامل مع القرآن)، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط٧، القاهرة يوليو ٢٠٠٥م، ص: ٢١٦٠
  - (٥٩) سورة: (الأعراف)، آية: ١٥٨.
- (٦٠) ينظر: عبد الكريم حامدى: " البعد العالمي في الخطاب القرآني "، مجلة الوعى الإسلامي، عدد ٥٣٢، وزارة الأوقاف الإسلامية، الكويت ٣/ ٩/ ٢٠١٠م
  - (٦١) سورة: النساء، الآية: ١٣١.

- (٦٢) سورة: العنكبوت، الآية: ٨
  - (٦٣) سورة: النجم، الآية: ٣٩.
- (٦٤) ينظر: الشيخ: حسن البنا: (مقاصد القرآن الكريم)، دار الشهاب، القاهرة ١٩٧٩م، ص٦٠.
- (٦٥) ينظر بحث: د. عبد الرءوف مخلوف: "الاستفادة من الألسنية في تفسير القرآن الكريم "، مرجع سابق.
- (٦٦) ينظر: عبد الحكيم راضى: (نظرية اللغة في النقد العربي)، المجلس الأعلى للثقافة، ط ١، مصر٣٠٠٣م، ص ٤١١.
- (٦٧) وهو من المصطلحات الشائعة في الدراسة الأسلوبية المعاصرة؛ ويعنى خرق المألوف في اللغة العادية والخروج عنه، أو خرق توقع المتلقى أي أفق انتظاره؛ وهو ما يسمى في البلاغة العربية بمصطلح العدول.
- (٦٨) د. حسين خمرى: (نظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدال)، منشورات الاختلاف ط ١، بيروت ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م، ص ٨٥.
  - (٦٩) المرجع السابق، ص ٨٦.
- (۷۰) د. محمد مفتاح: (التلقى والتأويل \_مقاربة نسقية)، المركز الثقافي العربي، ط ١، بـيروت، ١٩٩٤م، ص ١٢٣.
- (۷۱) عمارة ناصر: (اللغة والتأويل مقاربات في الهرمينوطيقا الغربية والتأويل العربي الإسلامي)، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط ۱، بيروت ۲۰۰۷م، ص٣٧.
- (۷۲) د. نصر حامد أبو زید: (فلسفة التأویل، دراسة فی تأویل القرآن عند محیم الدین بن عربی)، دار التنویر، ط ۱، بیروت، ۱۹۸۳م، ص ۲۸۸.
- (۷۳) د. محمد كريم الكواز: (كلام الله، الجانب الشفاهي من الظاهرة القرآنية)، دار الساقي، ط ۱، بيروت ۲۰۰۲ م، ص ۳۷.
  - (٧٤) سورة: يونس، آية: ٣٨.
- (۷۵) د. مشكور كاظم العوادى: (البحث الدلالي في تفسير الميزان \_دراسة في تحليل النص)، مؤسسة البلاغ، ط١، بيروت ٢٠٠٣ م، ص١٣٩.
  - (٧٦) سورة: الشعراء، آية: ١٩٥.

- (۷۷) ينظر: د. نصر حامد أبو زيد: (النص ـ السلطة ـ الحقيقة: الفكر الديني بين إرادة المعرف وإراده الهيمنة)، ط١، ١٩٩٥م، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ـ بيروت، ص ٩٢.
- (۷۸) القاضى عبد الجبار: (عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني): (شرح الأصول الخمسة)، تحقيق: د. عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، القاهرة، ۱۹۸۸م، ص ۲۰۰۰.
- (۷۹) ينظر: د. نصر حامد أبو زيد: (النص \_ السلطة \_ الحقيقــة...)، مرجـع ســابق، ص، ۸٦، ٨٧.
- (\*) من المصطلحات الألسنية التى تنبه إليها العالم السويسرى فردينارد دى سوسير حظيت باهتهام النقاد والدارسين في العصر الحديث، وهو علم يدرس حياة الدلائل والعلامات داخل النسق الاجتهاعي.
- (۸۰) منذر عياشي: (اللسانيات والدلالة)، مركز الإنهاء الحضاري، ط١، حلب ـ سـورية، ص
- (٨١) الإمام علاء الدين النجارى: (كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوى)، نـشر دار الكتاب الإسلامي، جـ١، القاهرة: ١٩٧٦م، ص٥٥.
- (۸۲) ينظر: د. عبد الجليل منقور: (النص والتأويل \_دراسة دلالية في الفكر المعرفي التراثمي)، دار الكتاب الحديث، القاهرة (بدون)، ص٨٤.
  - (۸۳) سورة: هود، آیة: ۱.
- (٨٤) مثلها حدث عند البنيويين والسيميائيين والشكليين حينها نظروا إلى النص على أنه كيان لغوى قائم بذاته معزول عن المؤلف والظروف التى أدت إلى ظهوره وساعدت على إبداعه... وقد قوبلت هذه الفكرة باستنكار شديد من أغلب الدوائر الثقافية العربية، وفى الوقت الذى أصبحت فيه الفكرة مؤشر على دخول عتبات جديدة فى الفكر الغربى، اعتبرت على أنها مؤشر تحيز ضد الثقافة العربية، عمن يرغبون بإفادة الثقافة العربية من الثقافة الغربية، ويعملون على تطويرها وتحديثها، وتأزم الوضع، خاصة مع وجود من يرغبون فى الظهور ينظر: رولان بارت: (نقد وحقيقة)، ترجمة: د.منذر عياشى، مركز الإناء الحضارى، الرباط، ١٩٩٤م، ص١٥:١٥.
- (٨٥) محمد سالم ولد محمد الأمين: "مفهوم الحجاج عند بير لمان وتطوره في البلاغة المعاصرة"، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مجلد ٢٨، عدد ٣، الكويت يناير \_ مارس ٢٠٠٠م. ص ٦٨.

- (٨٦) سورة: البقرة، آية: ٢٦٥.
- - (۸۸) محمود يعقوبى: (المنطق الفطرى في القرآن الكريم)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر .٠٠٠
    - (٨٩) المرجع السابق.
- (٩٠) طه عبد الرحمن: (تجديد المنهج في تقويم التراث) المركز الثقافي العربي، ط٢، الدار البيضاء، بيروت ١٩٩٤م، ص ٢٥٥. نقلا عن: آمنة بلعلى: "الإقناع المنهج الأمشل للتواصل والحوار نهاذج من القرآن والحديث"، مجلة التراث العربي، مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب، دمشق، عدد ٨٩، عرم ١٤٢٤هـ مارس ٢٠٠٣م، ص
- (٩١) ينظر: آمنة بلعلى: " الإقناع المنهج الأمثل للتواصل والحوار... "، مجلة: التراث العربى، مصدر سابق، ص ٢٠٩.
  - (٩٢) سورة: الأنعام، آية: ١٠٠.
  - (٩٣) سيد قطب: (في ظلال القرآن)، مصدر سابق، مجلد٢، جـ٧، ص١١٦٢.
    - (٩٤) المصدر السابق.
    - (٩٥) سورة: البقرة، آية: ١٦٣ ـ ١٦٤.
- (٩٦) الطاهر بن عاشور: (محمد الطاهر بن محمد بن محمد): (التحرير والتنوير -تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد)، الدار التونسية للنشر، جـ٧، تونس١٩٨٤م، ص ٧٤.
- (۹۷) الألوسى: (محمود بن عبد الله الحسيني): (روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى)، دار الكتب العلمية، ط١، جـ٢، بيروت ١٤١٥ هـ، ص ٧٦.
  - (۹۸) سورة: (هود\_آية: ۱۸: ۲۶).
  - (٩٩) سيد قطب: (في ظلال القرآن)، مصدر سابق، مجلد ٤، جـ١١، ص١٨٦٨.
    - (١٠٠) سورة: الأنبياء، آية: ٢١-٢٢.
  - (۱۰۱) سيد قطب: (في ظلال القرآن)، مصدر سابق، مجلد ٤، جـ١٧، ص ٢٣٧٣ـ ٢٣٧٤.
    - (١٠٢) سورة: الجاثية، آية: ٢١.

- (١٠٣) سيد قطب: (في ظلال القرآن)، مصدر سابق، مجلد ٥، جـ٧٥، ص ٣٢١٩.
  - (١٠٤) سورة: البقرة، آية: ١٥٤.
  - (١٠٥) سورة: الإسراء، آية: ٩٨-٩٨.
- - (١٠٧) سيد قطب: (في ظلال القرآن)، مصدر سابق، مجلد ٤، جـ٥١، ص ٢٢٥١.
    - (١٠٨) سورة: الإسراء، آية: ٦٦.
    - (١٠٩) سورة: الإسراء، آية: ٦٧ ٦٨ ٦٩.
  - (١١٠) سيد قطب: (في ظلال القرآن)، مصدر سابق، مجلد ٤، جــ ١٥، ص ٢٢٤٠.
    - (١١١) سورة: البقرة، آية: ١٥٩ ـ ١٦٠.
- (۱۱۲) الصابوني: (محمد على): (صفوة التفاسير)، مكتبة الإيهان، دار الصابوني، جـ١، ط٩، القاهرة، ص ١٠٩
  - (١١٣) الألوسي:: (روح المعاني...)، مصدر سابق، جـ١، ص ٤٢٧.
- (١١٤) سليمان عشراتى: (الخطاب القرآنى \_ مقارنة توصيفية لجمالية السرد الإعجازى)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر. ١٩٩٨م، ص٦.
- (١١٥) ينظر: د. آمنة بلعلى: "الإقناع: المنهج الأمثل للتواصل والحوار.." مصدر سابق، ص ٢١٦.
  - (١١٦) المصدر السابق، ص٢٠٨.
    - (١١٧) سورة: المائدة، آية: ٤٨.
    - (١١٨) سورة: يونس، آية: ١٩.
    - (١١٩) سورة: النحل، آية: ٩٣.
- (۱۲۰) محمد حسين فضل الله: (الحوار في القرآن)، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط٣، بيروت ١٩٨٥ م، ص٣٢.
- (۱۲۱) د. عبد الحليم حفنى: (أسلوب المحاورة فى القرآن الكريم)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط٣، القاهرة ١٩٩٥م، ص٧٧.
  - (١٢٢) سورة: البقرة، آية: ٣٠ ـ ٣٣.

- (۱۲۳) محمد رشيد رضا: (تفسير القرآن الحكيم)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، جـ١، القاهرة، ١٩٩٠م، ص٢١٠.
  - (١٢٤) سورة: الشعراء، آية: ٢٣ ـ ٢٩.
- (۱۲۵) ينظر: سيد قطب: (في ظلال القرآن)، مصدر سابق، مجلد ٥، جــ ١٩، ص ٢٥٩٢، ٢٥٩٣.
- (١٢٦) فالاستدلال هو عملية التفكير التي يمكن من خلالها استنتاج استدلال معيّن جديد يسمى النتيجة أو المحصّلة استنادا إلى قضية أو عدة قضايا تسمى المقدمات. ينظر
- (۱۲۷) محمد التومى: (الجدل في القرآن الكريم)، شركة السهاب، الجزائر ١٩٩٧م، ص ١٦٩.
  - (۱۲۸) سورة: الشعراء، آية: ٣٠ ـ ٣٤.
- (١٢٩) جون أوستين: (نظرية أفعال الكلام العامة \_ كيف ننجز الأشياء بالكلام)، ترجمة عبد القادر قينيني، الدار البيضاء، إفريقيا الشرق، ١٩٩١م، ص ١٣٧.
- (١٣٠) ينظر: آمنة بلعلى: "الإقناع المنهج الأمثل للتواصل والحوار نـم... "، مجلة: التراث العربي، مصدر سابق، ص ٢٢٢.
  - (١٣١) سورة: هود، الآيات: ٢٥ -٣٤.
  - (١٣٢) ينظر: سيد قطب: (في ظلال القرآن)، مصدر سابق، مجلد ٤، جـ ١٢، ص ١٨٧٣.
- (۱۳۳) البقاعى: (برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر): (نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور)، تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدى، دار الكتب العلمية، جـ٣، بيروت ١٤١٥هــ ١٩٩٥م، ص٢٦٥.
  - (١٣٤) د. عبد الحليم حفني: (أسلوب المحاورة في القرآن الكريم) مرجع سابق، ص ٨٣.
    - (١٣٥) سورة: مريم، الآيات: ٤١ ٤٨.
- (۱۳۲) ينظر: محمد عبد اللاه عبده دبور: (أسس بناء القصة من القرآن الكريم ـ دراسة أدبية ونقدية)، رسالة عالمية ـ دكتوراه، مخطوطة، كلية اللغة العربية بالمنوفية، جامعة الأزهر ١٤١٧هـ ١٤١٥هـ ٢٤٠٠.
- (۱۳۷) ينظر: محمد كاظم الظواهرى: (بدائع الإضمار القصصى في القرآن الكريم)، دار الصابوني، ودار الهداية، ط١، القاهرة ١٤١٢هـ ١٩٩١م، ص٤٠
  - (١٣٨) سورة: آل عمران، آية: ٦٢.

- (١٣٩) سورة: الأعراف، آية: ١٧٦.
  - (١٤٠) سورة: هود، آية: ١٢٠.
  - (۱٤۱) سورة: يوسف، آية: ۱۱۱.
- (۱٤۲) ينظر: د. محمد مشرف يوسف خضر: "خصائص السرد القصصى فى القرآن الكريم"، مجلة: حراء، مجلة علمبة ثقافية فكرية، تصدر كل شهرين من تركيا، عدد ٦، يناير مارس ٢٠٠٧م، ص٥٥، ٥٨.
  - (١٤٣) سورة: الأعراف، آية: ٥٩.
  - (١٤٤) سورة: الأعراف، آية: ٦٥.
  - (١٤٥) سورة: الأعراف، آية: ٧٣.
  - (١٤٦) سورة: (الأعراف، آية: ٥٨.
    - (١٤٧) سورة: الأنبياء، آية: ٢٥.
  - (۱٤۸) سورة: هود، آیة ۱۰۰ ۱۰۳.
    - (١٤٩) سورة: البقرة، آية: ٢٥٩.
      - (١٥٠) سورة: يونس، آية ٩٨.
    - (١٥١) سورة: القصص: ٧٨ ٨٠.
      - (١٥٢) سورة: سبأ: ١٥ ١٧.
    - (١٥٣) سورة: القلم، آية: ١٧ ٣٣.
  - (١٥٤) سورة: البقرة، آية: ٢٤٦\_٢٥١.
- (١٥٥) د. عبد الحليم حفنى: (أسلوب السخرية في القرآن الكريم)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٨٧م، ص٢٧.
  - (١٥٦) سورة: البقرة، آية: ٩٣.
- (۱۵۷) أبوحيان الأندلسى: (محمد بن يوسف): (البحر المحيط)، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود الشيخ على محمد معوض د. زكريا عبد المجيد النوقى د. أحمد النجولي الجمل، دار الكتب العلمية، ط١، جـ١، لبنان بيروت ١٤٢٢ هـ ١٤٢٢م، ص٧٧٥.
- (۱۰۸) ابن عطية (أبو محمد عبد الحق بن غالب): (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، ط١، جـ١، لبنان ١٤١٣هـ ١٩٩٣م، ص٤٧٣.

- (۱۵۹) الشهاب الخفاجى: (أحمد بن محمد بن عمر): (حاشية الشهاب على تفسير البيضاوى)، المسهاة: (عناية القاضى ودراية الراضى)، دار صادر، جـ ٢، بيروت، (بدون)، صر٢٠٦.
  - (١٦٠) سورة: العنكبوت، آية: ٥٤٠
- (١٦١) ينظر: د. وهبة بن مصطفى الزحيلى: (التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج)، دار الفكر المعاصر، ط٢، جـ ١، دمشق ١٤١٨ هـ، ص٢٢٨.
  - (١٦٢) د. عبد الحليم حفني: (أسلوب المحاورة في القرآن الكريم)، مرجع سابق، ص١٢٦.
    - (١٦٣) سورة: المسد.
- (١٦٤) ينظر: د. عبد الحليم حفني: (أسلوب المحاورة في القرآن الكريم)، مرجع سابق، ص١٢٨.
  - (١٦٥) المرجع السابق، ص١٢٩.
  - (١٦٦) سورة: النساء، آية ١٦٨ ١٦٩.
  - (١٦٧) الطاهر بن عاشور: (التحرير والتنوير...)، مرجع سابق، جـ٢، ص ٤٨.
- (١٦٨) ينظر: د. عبد الحليم حفنى: (أسلوب المحاورة في القرآن الكريم)، مرجع سابق، ص١٨٥.
  - (١٦٩) سورة: التوبة، من الآية: ٣٤ ٣٥.
- (۱۷۰) د. عبد الحليم حفني: (أسلوب المحاورة في القرآن الكريم)، مرجع سابق، ص١٨٥، ١٨٦.
  - (١٧١) د. عبد الحليم حفني: (أسلوب المحاورة في القرآن الكريم)، مرجع سابق، ص١٣٧.
- (۱۷۲) د. منى عبد المنعم أبو الفضل: (نحو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظير الإسلامى بين المقدمات والمقومات)، مطبوعات المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط١، القاهرة ١٤١٧هـــ ١٤١٧م، ص٢١، ٢٢.

# الفصل الثالث الخطاب القرآني وآليات التكوين الجمالي

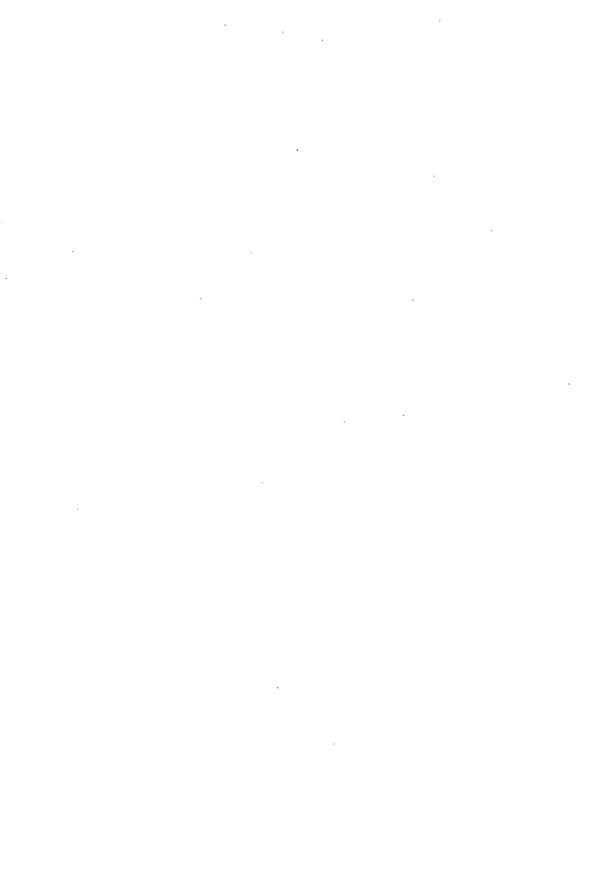

## الخطاب القرآني وآليات التكوين الجمالي

#### مدخسل

يشكل الخطاب القرآنى فضاء روحيا وفكريا صاغ النموذج الحضارى العربى الإسلامى، وزوده بمنظومة من المفاهيم والقيم والمهارسات والرؤى والمنهجيات. إذن فهو معيار دقيق من معاير ارتقاء المجتمع فى ميدان الفكر والثقافة والحضارة. وهو ما أكسب الخطاب خصوصية أدائية فى تبليغ رسالته وتوصيلها للمخاطبين. فالخطاب القرآنى لا يقف فى روعته عند الحدود التى يقف عندها الكلام المألوف من حيث رونق اللفظ وجمال التعبير فحسب، بل هو ذوقٌ أدبى بلغ النهاية فى الرفعة والسمو، وتعبير فريد بلغ النهاية فى التنسيق والحسن والجهال. يراعى الطبيعة البشرية التى يوثر فيها القول الحسن، والكلمة الطيبة، والموعظة الرقيقة، والأسلوب اللين بها يساير هذا الكائن البشرى الذى تتمثل فيه مجموعة من المشاعر والأحاسيس.

فالخطاب القرآنى نصية إعجازية، تشكل \_بأنهاطها المختلفة \_حضورًا دلاليا في الوعى الفلسفى والدينى والنقدى، ولعل ما يميز حضورها هذا هو نوعية الأسئلة التى تثيرها بوصفها مرجعية أدبية وفنية خالدة، الأمر الذى يجعلها خاضعة دوما لحدلية المقاربة والمدارسة. وبذلك يظل حضورا دائها يتردد صداه في دواخلنا؛ ليس بدافع ديني أو أخلاقي كها يتبادر إلى الذهن، وإنها بوصفه النص المعجز الذي صنع من الذهنية العربية أمة تحمله إلى الإنسانية قاطبة. لذلك كان من الطبيعي أن يعنى المهتمون به؛ ليس على مستوى فهمه وتفسيره ومعرفة خباياه فقط، وإنها باستكشاف مقدراته الجمالية التعبيرية.

ولإن شكل النص القرآنى تجسيدا حيا للظاهرة الجمالية والفنية على حد سواء، إلا أن استبيان هذه الظاهر يحتاج إلى جهد، لأن ما يشى به المتن القرآنى من تنظيرات فى مجال الدراسات الأدبية والفنية أمر مرواغ صعب المنال؛ يحتاج منا إلى تعمق وتأمل وروية.

وهذا بلا شك له متطلباته التي تحتم علينا العودة إلى هذه النصية الإعجازية وتقديمها على أساس فاعل بعيدا عن المقاربات المسطحة يمتلك القدرة على نقلها إلى فضاءات أرحب من شأنها إخراج ما يكتنز فيها من معطى إلهي، والتعامل معها بوصفها خطابات مفتوحة على التوالد.. ينبغي استدعاؤها بها هو متصور ذهني - محكوم بضوابط إيهانية وأخلاقية - لا يقع في حدود الجاهز أو المعد سلفا.

إننا نعتقد أن الدراسات التى أقيمت حول هذا المعطى الجهالى المجسد فى المتن القرآنى \_ والتى مثلها أعلام اشتهرت بمؤلفاتها فى التفسير والبيان القرآنى \_ لم تتجاوز \_ للأسف الشديد \_ باستثناء الإمام عبد القاهر الجرجانى \_ حدود الاستحضارات البلاغية من بيان وبديع، الشيء الذى جعل نظرة أغلبهم مجرد رؤية تأملية حققت فى مجملها آية (وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحُون)(١)، دون أن تتجاوز مبدأ الانبهاز والإعجاب.

هذا على مستوى البلاغة الكلاسيكية العربية، أما على مستوى كتب التفسير فرغم أنها كانت آخذة في التطور والنمو، بل والتضخم ابتداء من أواخر القرن الثاني الهجرى؛ إلا أنها بدلا من البحث عن الجهالي والفني في الخطاب القرآني، وجدناها تغرق في مباحث فقهية وجدلية، ونحوية وصرفية، وخلقية وفلسفية، وتاريخية وأسطورية... كان لغيرها أن تقوم بها خير قيام، لكنها بفعلها هذا أضاعت الفرصة التي كانت مهيأة للمفسرين لرسم صورة واضحة للجهال الفني في القرآن الكريم.

وأتصور أن مثل هذه الرؤى من وجهة نظرى لم يستطع أصحابها تخطى حدود المرجعية التراثية التى نشدها كل من تمرس على الشاهد القرآني (قراءة وتنظيرًا).

من هذا المنظور انطلقت رؤية هذا المبحث لتبحث عن وسائل جديدة من شأنها استجلاء الخطاب القرآني وتعمق مكنوناته النصية في بعدها الجالي.. بعيدًا عن المارسات المسطحة التي تسلطت على هذا المتن فتركته بابا موصدا، يخفى الكثير من ذوائقه الفنية والجالية.

ففى الخطاب القرآنى بنى نصية كبرى قد اعتمدت في عرض مفاهيمها الدينية وحقائقها التشريعية على امتدادات لغة حافلة بقيم جمالية تجمع بين جمال الإيقاع، وروعة التصوير، ودقة التعبير، وقوة التأثير.

فالتعبير القرآنى \_ بها تميز به من الدقة فى انتقاء ألفاظه والسمو فى معانيه \_ لم يتكئ على الألفاظ وحدها، أو المعانى وحدها، وإنها سلك طريقا فنيا فى الأداء، ومنهجا جماليا بالغ الروعة فى التعبير؛ كان السر فى عدم تناهى تأويلاته، ومن ثم خلوده (٢).

إذن، فالحضور الجهالي في الخطاب القرآني حقيقة لا مراء فيها، وأن هذه الجهالية لم يكن للعقل الإنساني استيعابها بسهولة، نظرا لما يتمتع به هذا الحضور من بعد مزدوج تشكل عبر توظيفه في خدمة (التواصلي/ الإبلاغي)؛ ليتهازجا معا في بوتقة واحدة، لم يكن في مقدور أي خطاب أدبي أو تواصلي أن يجاريه فيها (٣).

وإذا كان لا نزاع في أن جمالية النص - أى نص - تنشأ انطلاقا من لغته التي تحمل دلالات خطابه، فإنه في النص القرآني كذلك، غير أن هذه اللغة في النص القرآني تأتى مغايرة عن أى نص آخر. إن الاستخدام الإلهى للمفردة اللغوية في النص القرآني يعطيها الطابع المرجعي الذي يحكم دلالاتها حيثها وجدت في القرآن، وأن هذا لاينفي عنها أنها جاءت عبر امتدادات جمالية تبرز قوتها التعبيرية في انتقاء المفردات وتوظيفها في سياقات خاصة لا يمكن لبدائلها أن تفي بها. وكذلك تنظيم تلك المفردات في وضعية تركيبية خاصة تفرض وقعها الدلالي والتعبيري على السياق، مما يجعلها تأخذ بيد المتلقي للانتباه إليها حتى يستجيب لتأثيراتها العميقة؛ وهذا مايطمح البحث الوصول إليه.

### أولا: البنية الإيقاعية:

لا خلاف فى أن النص\_أى نص\_مها كانت طبيعته \_ينطلق من فاعلية توفر له الكفاية من الإمكانات والخصائص التى تسمح له بالفعل؛ أى بإدماج المخاطب واستهالته. فالنص هو أداة للفعل فى سياق تخاطبى محدد، لكن هذه الأداة تتحول هى نفسها إلى موضوع للتفكير والاشتغال والإبداع؛ وجذا التحول يمتلك النص فعالية أكثر قوة ونجاعة.

وبها أن اللغة ـ بمستوياتها المتعددة ـ هي الأساس الذي تتجلى من خلالها الخطابات النصية، فإن البنية الإيقاعية تعد من أهم (الوسائط) التي ينعقد لها دور الإقناع النصى الفعال والمؤثر، وخاصة عندما ننظر للنصوص من خلال مظهرها المتنامي، باعتبارها نشاطا يجرى ويحدث ويكون قادرا على إنتاج الدلالات والتأويلات.

ومعروف أن للكلمة في العربية ظلالها الثرية في دلالاتها، والتي اكتسبتها عبر إرث قديم في مراحل حياتها المختلفة، وتطور دلالاتها على مختلف الأحداث والعصور. لقد تحول كل حرف من حروفها إلى وعاء من الخصائص والمعانى؛ وذلك بفعل تعامله مع الأحاسيس والمشاعر الإنسانية طوال هذه العصور. ظل هذا المشهد يتكرر كل لحظة آلاف المرات بمجرد أن يعيها القارئ أو السامع حتى تتشخص الأحداث والأشياء في مخيلته وذهنه ووجدانه.

ونظرا للطبيعة التركيبية للعربية فإنها قد تمرست على فنية تعادل الأصوات وتوازنها، مما جعل لغة القرآن الكريم في الذروة من طلاوة الكلمة، والرقة في تجانس الأصوات والألفاظ، وهذا دلالة قطعية على امتياز العربية في مجموع أصواتها، وسعة مدرجها الصوتى، ومقابلتها بهذه السعة ما حفلت به أصوات الطبيعة، وعدالة هذا التوزيع الصوتى المؤدى إلى الانسجام (1).

فاللغة العربية لغة شاعرة، بل ومن أكثر اللغات انسجاما مع الشعر، وتوافقا مع الفن والجمال؛ إنها لغة ثرية البناء في خصائصها ودلالاتها. ففي الكلمة العربية على

حد قول الرافعى \_ موسيقى باطنية عفوية بلا تصنع، قوامها التوافق الفطرى بين خصائص أحرفها وبين ما تدل عليه من المعانى إيحاء وإياء. فها أن تُنشد الكلمة فى الشعر العربى الأصيل، أو تُرتل فى القرآن الكريم حتى نجد أن خصائص الحروف ومعانيها هى التى تتحكم بموسيقاها طواعية فتستحيل ذوقا أدبيا رفيع بلا قسر أو تصنع (٥).

وإنه لمن نافلة القول أن نقر بأن الشعراء هم الذين مَوْسَقُوا الكلمة العربية طوال المراحل الرعوية بإنشادها في قصائدهم، فشحنوا أحرفها بشتى الأحاسيس والانفعالات لتتحول بذلك إلى تفعيلة محوسقة جاهزة ومهيأة للتداول في شتى الأوزان والقوافي للتعبير عن شتى المعاني بلا موسيقى مصطنعة (٢).

والحديث عن النسق الإيقاعي للنص القرآني في هذا المبحث سوف يقودنا حتما إلى الحديث عن (الشعرية القرآنية)، فالعرب أنفسهم يقولون: "إن النسق القرآني قد جمع بين مزايا النثر والشعر جميعا. فقد أُعفِي التعبير من قيود القافية الموحدة والتفعيلات التامة، فنال بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع أغراضه العامة، وأخذ في الوقت ذاته من الشعر الموسيقا الداخلية، والفواصل المتقاربة في الوزن التي تغني عن التفاعيل، والتقفية المتقاربة التي تُغني عن القواف؛ وضم ذلك إلى الخصائص التي ذكرنا، فنشأ النثر والنظم جميعا "(٧).

وليس معنى هذا أن شعرية النص القرآنى التى أسلفنا القول بها، تأتى متسقة فى درجتها تمام الاتساق مع القالب الصارم للشعر العربى بأوزانه وقوافيه وأشكاله، وإنها جاءت إشعاعا خاصا يتوافق فيه الإيقاع والموسيقا مع الأجواء والمواقف المطروحة بها يؤدى وظيفتها الأساسية في البيان.

فالبنية الإيقاعية آلية من آليات التكوين الجهالي داخل النص، فهي التي تكسبه المتعة الجهالية، حيث تعمل الوحدات التي تشكله \_ سواء أكانت حروفا أو كلهات على إيجاد أجواء مشحونة بالعواطف والانفعالات تتقبلها نفسية المتلقى وتؤمن بها.

فالإيقاع الصوتي وسيلة من الوسائل التي سخرها الخطاب القرآني بهدف

التأثير والتمكين في المتلقى بقصد الاستجابة والإذعان. وإذا كان الخطاب القرآنى قد اعتنى باختيار الأصوات الدقيقة المناسبة للأحوال الدلالية المختلفة؛ فذلك راجع لما تتمتع به الأصوات والحروف من حرارة وتوهج يضيء المعنى المراد؛ فكانت كل كلمة بها تتألف به من أصوات مناسبة لصورتها الذهنية؛ فها كان يستلذ السمع ويستميل النفس فحظه من الأصوات الرقة والعذوبة، وما كان يُخيفها ويُزعجها فحظه من الأصوات الشدة. وهذا التناسب الصوتى بين اللفظ والمعنى وسيلة سياقية من وسائل تنبيه مشاعر الإنسان الباطنة، واستثارة المعانى النفسية المناسبة للموقف الخارجي.

إذن، فالنظام الموسيقى الكامن فى الخطاب القرآنى لا يأتى منفصلا عن مجال الدلالات والمعانى المكتنزة داخل تلك الخطابات؛ مما يعنى أن الإيقاع القرآنى مها قيل عنه من حرارة وقوة وبروز بها يشبه الشعر، فإن المعنى هو الذى يقوده، ويتحكم في مساره. ولعل هذا ما ألح عليه الدارسون العرب الذين وضعوا نصب أعينهم أن القرآن كتاب دعوة قبل أى اعتبار آخر، وأن كنوزه المعرفية والشكلية ما هى إلا خادمة لغرضه الأساس.

وإذا كان ما سبق يجعلنا مطمئنين إلى وجود إيقاعية جمالية اختص بها الخطاب القرآنى، فإنه ينبغى التنبيه على أن تلك الإيقاعية لا تأنى وفق وتيرة واحدة؛ بل تأتى على ضرب من تشكيلات متنوعة ولدتها طبيعة النص القرآنى في جماليته الإعجازية. فقد تأسس الخطاب القرآنى في كليته من بنى إيقاعية متفردة ومتنوعة ومتجددة... طبع بها، فميزته عن غيرها من البنى.

أما بالنظر إلى صور تشكل البنية الإيقاعية في الخطاب القرآني فإنها تتنوع بتنوع موضوع الآيات القرآنية، وفق التوجه السياقي في كل آية؛ ويتم هذا التشكل من خلال وضعية الحرف والكلمة والجملة المختارة.

وقبل أن ندلف لتمثل هذا الأمر باستعراض بعض المقاطع المنتخبة من الخطاب القرآني على مستوى التراكب العرف؛ ينبغى الإشارة بأننا في ذلك أمام سيل من

الأمثلة التي ما فتئت أن توفر حسن وجمال الجرس، وتآلف النظم إيقاعا ومعنى على شاكلة تلفت النظر وتثير الانتباه.

وفى ذلك أقوم بقراءة بعض الأمثلة من الخطابات القرآنية كنهاذج دالة؛ بقصد تأملها، وكيف أن تلاؤمها الصوتى قد أوجد حالة من التجاوب النفسى للمتلقى لم يفطن إليها إلا عند تعمقها، ومن هذه النهاذج قول الله تعالى:

وحتى أكون أكثر تحديدا لما أنا بصدده سوف أعمد إلى بيان وضعية الحروف في حركيتها التكرارية في المقطع القرآني السابق؛ بحثا عن تناسقها الإيقاعي من خلال الحدول الآتي:

| الألفاظ التي ورد فيها                           | الحرف المكرر |
|-------------------------------------------------|--------------|
| أرسلنا_رسول_أنفسكم_فاستغفروا_                   | السين        |
| واستغفر _ الرسول _ أنفسكم _ يسلموا _            |              |
| تسليها.                                         |              |
| أرسلنا_رسول_إلا_ليطاع_الله_لو_                  | اللام        |
| ظلموا _ الله _ لهم _ الرسول _ لوجدوا _ الله _   |              |
| لا ـ لا ـ تسلموا ـ تسليها.                      |              |
| ما ـ من ـ أنهم ـ ظلموا ـ أنفسهم ـ لهم ـ رحيها ـ | الميم        |
| يؤمنون _ يحكموك _ فيها _ بينهم _ ثم أنفسهم _    |              |
| ما_تسلموا_تسليها.                               |              |
| أرسلنا_من _بإذن_أنهم_أنفسهم _يؤمنون             | النون        |
| بينهم ـ أنفسهم.                                 |              |

إن المتأمل في ما هو مثبت في الجدول البياني السابق، يحس أن تكرارا حرفيا قد شغل حيزا كبيرا في هذا الخطاب، واستطاع أن يوفر له أبعادا تكسب النظم إيقاعية تزيده جمالا وحسنا؛ ذلك أنه ما من أحديشك في أن الجهالية الإيقاعية، تنشأ عن تكرار الحرف في الكلهات على أبعاد مناسبة لسلامة الجرس، وصحة النغم في بناء اللفظة أو الجملة أو النسق بصفة عامة (٩).

كما أن هناك تكرارا لحروف بعينها يحدث إيقاعا صوتيا.. له أثر في المعنى الذي يدل عليه النص، حيث تأتى فيه إيقاعية الكلمات والجمل والسور في وحداتها المعنوية متوافقة مع المعنى الجزئى في الكلمة، أو المعنى الكلى في المعانى الجامعة التي تقصد إليها السورة القرآنية. ففي الآيات الدالة على الوعيد مثلا \_ تسمع الكلمات تقرع السمع قرعا، وفي الوعد تستظل بأنس الكلمات وسلامها...

فعلى سبيل المثال تجد حديث القرآن الكريم عن القيامة يتجسد للمتلقى من خلال أداة من أدوات التصوير للمعنى المخفى عن العيان والأذهان وهو الإيقاع، ومن ذلك قول الله تعالى::

### ﴿ ٱلْفَكَارِعَةُ اللَّ مَا ٱلْقَارِعَةُ اللَّهِ وَمَا أَدْرَيْكُ مَا ٱلْقَارِعَةُ اللَّهُ ﴾ (١١٠).

فاختيار كلمة تحوى (القاف) و(العين)، وهما حرفان قويان المخرخ والصفة، وتكرار الكلمة ثلاث مرات فيه دلالة تضاف الى المدلول المعنوى المستفاد من الوظيفة اللغوية للكلمة. وقد يتوهم قليلو المعرفة أن القرآن قد خالف بذلك الفصاحة في اختيار كلمات احتوت على حروف متكررة، وهو غافل عن إدراك أهمية ذلك في إحداث التوافق بين الإيقاع والمعنى.

وانظر إلى قول الله تعالى:

﴿ وَقَانِتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ٱلَّذِينَ يُقَانِتِلُونَكُمُ وَلَا تَعْتَدُواً إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

فرغم أن حرف (القاف) يتكرر في سياق واحد مرات متتابعة، فإنه أفضل ما يصور المعنى المعبر عن حركية القتال من كر وفر، فتكرار الفعل الدال على القتل وصياغته بحروف يتكرر فيها حرف القاف تصور قعقعة السلاح وحركة الحرب.

إن اختيار النص القرآنى للكلمة وانتقاؤه للفظة قد جرى مجرى عجيبا؛ فتأتى الكلمة في هذه الوضعية صافية في أصواتها، وبالتالى جميلة الوقع في السمع، طيبة المجرى على اللسان، نازلة على أحسن ما يكون من هيئة في الإيقاع، موحية بكل ما تريده من دلالات ومقاصد وأغراض. إن الكلمة القرآنية تنتقى في أحسن ما يكون من تراكيب الحروف، وتناسق الأصوات، وفي الائتلاف ما بين الرخو الشديد، والمجهور والمهموس، والممدود والمقطوع. لذا وجدنا طائفة من ألفاظ القرآن الكريم اتسمت بهذا الجهال الصوتى معتمدة في ذلك على حسن التأليف، وجمال الائتلاف. فحينها يتحدث القرآن الكريم عن النار وشدة العذاب يختار لهذا السياق ما يوافق مقامه من الأصوات والألفاظ الدالة على الشدة وإثارة الخوف. ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى:

﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَارٍ وَنُعَاشُ فَلَا تَنفَصِرَانِ اللَّهُ ﴾ (١٢).

وقول الله تعالى:

﴿ إِذَا ٱلْقُوافِيهَا سِمِعُوا لَمَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ اللهُ اللهِ (١٣).

وقول الله تعالى:

﴿ فَأَنذُرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقول الله تعالى:

﴿ إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَّا تَعَيُّظُا وَزَفِيرًا اللَّهُ ﴾ (١٥٠).

ففى اجتماع (الظاء، والشين) فى كلمة (شواظ)، فى الآية الأولى واجتماع (الشين والهاء) فى كلمة (شهيقا)، فى الآية الثانية، والوضوح السمعى لحرف (الظاء) فى كلمة (تلظى)، فى الآية الثالثة، وفى حرفى (الظاء، والفاء) فى كلمتى (تغيظا وزفيرا)، فى الآية

الرابعة \_ تنقل لنا في سياقها المؤتلف مع بقية أحرف الكلمة صورة مشهدية متكاملة للنار، فهي مغتاظة، تكاد تنقض على الكافر المعرض عن دعوة الله والصاد عن سبيله.

إذن، فليست جمالية الإيقاع في الكلمة مرتبطة بتقارب الحرف أو بتباعدها في مخارجها، ولكن خفتها في مسارها، وتلاؤمها في حسن توزيعها بين الكلمات، والدقة في النطق والإخراج؛ هو ما يحقق الانسجام، ويضاعف جمالها عند اقترانها بغيرها. وحينئذ تكون كما قال الرماني من موجبات "حسن الكلام في السمع وسهولته في اللفظ، وتقبل المعنى له في النفس، لما يرد عليها من حسن الصورة، وطريق الدلالة"(١٦).

ومن الحروف التي حملت \_ بوضعيتها التي جاءت عليها \_ عبقرية التلاؤم الحرفي في النص القرآني، وشكلت بنية إيقاعية تنطق بأصواتها دون الوقوف عند حرفيتها الجامدة، الحروف المقطعة في بعض فواتح السور القرآنية (١٧١)، والتي شكلت \_ تقريبا \_ الظواهر الصوتية الموجودة في اللسان العربي بحروفه كافة: المهموسة والمجهورة، والشديدة والرخوة، والمطبقة والمنفتحة، والحلقية والشفوية وأحرف القلقلة.

وقد جاءت هذه الفواتح مختلفة الأعداد، متنوعة في مقاطعها النطقية: ما بين أحادية (١٨)، وثنائية (١٩)، وثلاثية (٢١)، ورباعية (٢١)، وخماسية (٢١)، وهذا الاختلاف في الأعداد يرجعه الإمام فخر الدين الرازى إلى أن بنية الكلمات العربية يمكن أن تكون حرف أو حرفين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة فقط (٢٣).

فلهذه الحروف خصيصة إيقاعية تهيئ المتلقى، وتستحثه على استقبال النص المركب منها. فرغم غرابة الائتلاف الحرفي لهذه الحروف؛ إلا أن الجمال الصوتى هو مناط الأمر فيها. فالأصوات التي تتركب منها هذه الكلمات قد أسهمت في تسهيل النطق باللفظ وجريانه على اللسان. ولا شك أن هذا يعطى الألفاظ حظا من الوضوح في السمع، والخفة عند خروجها ـ كأصوات \_ من اللسان، مع سهولة في النطق؛ ليتوافر من ذلك عناصر التناسق، والوضوح، والجمال الصوتى من خلاله.

فأنت ترى أن لا وجود للثقل الناشيء بين الحروف المقطعة فى أوائل السور، فلا يتكرر حرف مع ما يجانسه الا مشفوعا بحرف أو حروف أخرى كما فى قول الله تعالى: (حم، عسق)، فقد اجتمع حرفا حلق وهما الحاء والعين، لكن فصل بينها بحرف شفوى؛ هو الميم. وإذا وقع النطق بحرفين متماثلين على التوالى، لا يكون أحدهما إلا ساكنا والآخر متحركا، كما فى النطق باللام مختوما، وبالميم بعده فى قول الله تعالى: (الم).

كما أن هناك مقاطع صوتية مغرقة فى الطول، والمد والتشديد، قد استعملها القرآن الكريم لفخامة لفظها، وعظم وقعها، وأهميتها فى الرصد والتفكير؛ ليستوحى من دلالتها الصوتية مدى شدّتها. من تلك الألفاظ: (الحاقة)، (الطّامة)، (الصّاخة). والناظر لهذه الصيغ صوتيا يجدها تمتاز بقوة اصطكاكها فى السمع، وبصداها المدوى، وأخيرا بتفاعل الوجدان معها؛ وجعله فى حالة ترقب لما قد يحدث من أحداث ومفاجئات ونتائج غير مدرجة فى أفق التوقع.

فهذه كلمات تستدعى نسبة عالية من الضغط الصوت، والأداء الجهورى لسماع رنتها؛ مما يتوافق نسبيا مع إرادتها في جلجلة الصوت، وشدة الإيقاع، كل ذلك يوضح مجموعة العلاقات القائمة بين اللفظ ودلالته الحقيقية.. التي لا تخرج في كتاب الله تعالى عن يوم القيامة وما يحدث فيه من أهوال، وهو ما جعلنا نخرج بحصيلة علمية تنتهى بمطابقة بنيوية تتلاءم فيها الدلالات الصوتية في الشدة والوقع لهذه الكلمات مع معانيها في الدلالة، ولاشك أن هذا قصد فني رفيع إلى تعظيم يوم القيامة في النفس والحس عن طريق الصدمة القوية والمفاجأة المتعمدة (٢٤).

بل إن هناك كلمات لايتبدى وقعها الموسيقى وبناؤها الإيقاعى خارج بنية النص القرآنى، وهذا ما يؤكد أن الاستعمال القرآنى للألفاظ له دور كبير في التناسق الصوتى والدلالة على المعنى. كما أن لها دورا في تناسب وجمالية الإيقاع، دون طغيان الأول على الثانى، ولا الثانى على الأول، وهو ما يؤثر في هذا المقام على حسن اختيار الألفاظ القرآنية ذات الجرس المعين على أداء الوظيفة الجمالية للإيقاع. ولعل

ما يلفت نظر القارئ في هذا السياق \_ مراعاة المناسبة بين الإيقاع والمعنى \_ اختيار ألفاظ نادرة الاستعمال في اللغة، كاختيار لفظتى: "قسمة ضيزي" في قول الله تعالى: ﴿ أَلَكُمُ الذَّكُرُولَهُ ٱلْأَنْقُ ﴿ ثَالَ إِذَا قِسْمَةُ ضِيرَى ﴿ ثَالَ اللهُ ا

فلفظ (ضيزي) لو تغير لما كان لها من إنسيابية ووقع جميل على الأذن ماللكلمة المرادفة لها ((جائرة)) ولكن قيمتها تظهر من وجه إيقاعي جميل وعجيب عند توظيفها في النظم القرآني، وقد وقف الأديب الكبير شيخ العربية الرافعي، وقال عنها قولا جميلا حول غرابتها، وحسن توظيفها في المكان والسياق المناسب لها، فقال: " وفي القرآن لفظة غريبة هي أغرب مافيه، وما حسنت في كلام قط، إلا في موضعها منه، وهي كلمة "ضيزي"، في قول الله تعالى: (تلك إذا قسمة ضيزي)، ومع ذلك فإن حسنها في نظم الكلام من أغرب الحسن وأعجبه؛ ولـو أدرت عليهـا اللغة ما صلح لهذا الموضع غيرها... فجاءت... الكلمة في معرض الإنكار على العرب، إذ وردت في ذكر الأصنام وزعمهم في قسمة الأولاد، فإنهم جعلوا الملائكة والأصنام بنات لله مع أو لادهم البنات فقال الله تعالى: (أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَـهُ الأُنشَى؟ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى) فكانت غرابة اللفظ أشد الأشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة التي أنكرها، وكانت الجملة كأنها تـصور في هيئة النطق بها الإنكـار في الأولى والتهكم في الأخرى؛ وكان هذا التصوير أبلغ ما في البلاغة، وخاصة في اللفظة الغريبة التي تمكنت في موضعها من الفصل، ووصفت حالة المتهكم في إنكاره من إمالة اليد والرأس بهذين المدين فيها إلى الأسفل والأعلى، وجمعت إلى كل ذلك غرابة الإنكار بغرابتها اللفظية" (٢٦).

أما على المستوى الجملة فقد حفل النص القرآنى بالعديد من الخطابات التى ساد فيها انسجام البنية الإيقاعية بين مجموع كلماتها: على مستوى الآية الواحدة، أو على مستوى الآيات المتعددة.. فتلحظ تناسقا فى المقاطع الصوتية بين الحروف الساكنة والمتحركة، والمد والقصر، كما فى قول الله تعالى:

﴿ وَهِى تَعْرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ ثُوحٌ أَبْنَهُۥ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَى أَرْكَب مُعَنَا وَلَا تَكُن مُعَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ سَنَاوِىَ إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَعَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ (٢٧).

فإنك تجد أن التكوين الموسيقى للجملة فى هذه الآيات "يذهب طولا وعرضا في عمق وارتفاع، ليشترك فى رسم الهول العريض العميق، والمدات المتوالية المتنوعة فى التكوين اللفظى للآية تساعد فى إكمال الإيقاع وتكوينه واتساقه مع جو المشهد الرهيب العميق " (٢٨).

ومن الأمثلة الدامغة على البناء الإيقاعي الذي يسود فيه انسجاما عجيبا.. تتعانق فيه الكلمات مع المعاني في جرس موسيقي متسق لا نشاز فيه، ولا غرابة قول الله تعالى:

﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَمَا ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿ وَقَالَ ٱلْإِنسَنُ مَا لَمَا ﴾ يَوْمَيِذٍ ثَحُدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ إِنَّا رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ۞ يَوْمَيِذٍ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانَا لِيُرُواْ عَمْدَلَهُمْ ۞ فَكُن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ، ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَيْرًا يَسَرُهُ، ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

فالناظر لهذا الخطاب القرآنى يجد أنه يبدأ فى حركة عنيفة قوية، إنه يوم القيامة حيث ترجف الأرض وتزلزل، وتنفض ما فى جوفها، تتخفف من أثقالها التى حملتها وناءت بها، ويقف الإنسان مندهشا ضائعا مذعورا يتساءل: ما الأمر؟ ما لهذه الأرض ترج وتزلزل؟ ماذا أصابها؟ وتتحدث الأرض، تصف ما جرى لها، إنه أمر الله، أمرها أن تمور فهارت، أن تقذف ما فى بطنها فقذفت، هنا والإنسان مشدوه يكاد لا يلتقط أنفاسه، خائف يترقب، فى لمحة سريعة يعرض مشهد القيامة من البعث حتى الحساب، الناس يصدرون كالجراد، وينتشرون موزعين متخالفين، فقوة الزلزلة وهول البركان العظيم فرقهم، جعلهم مذعورين خائفين أشتاتا أشتاتا حيارى يهرعون فى كل اتجاه، ولكن إلى أين؟ إلى الميزان ليحاسبوا، ليروا أعهالهم، فمن يعمل الخير أو الشر مها يكن ضئيلا ودقيقا سيجده ماثلا إزاءه، يراه رأى العن.

إن إيقاع النص يساوق هذا المعنى فهو مثله سريع يرجف كالأرض، وكالإنسان فرقا واضطرابًا. كل ما فيه متحرك بارز ماثل، الكلات في جرسها، في طباقها وتوافقها، فيها تنشره من أفياء وظلال. كلهات (الزلزلة، أثقال، مثقال، ذرة، أشتاتا، ليروا، يره) كلها تشى بالموقف وتعبر عنه، ومع ذلك فهذه الكلهات وسائر ما في المعجم من أمثالها لا تبلغ في وصف المشهد قدر ما يبلغه الخيال السمعى والبصرى حين يتملى النص، فالسورة هزة، وهزة عنيفة للقلوب الغافلة، هزة يشترك فيها الموضوع والمشهد والإيقاع اللفظى، إنها صيحة قوية مزلزلة للأرض ومن عليها، فها يكادون يفيقون حتى يواجههم الحساب والوزن والجزاء في بضع فقرات قصار، فهل هذا مما يجيء في السور المدنية، فتعبر عنه أوتصفه؟! (٣٠).

لقد اكتنف الخطاب القرآني فيضا موسيقيا كثيف الأحاسيس المتلقى؛ ينبع بالحبور، مع جمال الإيقاع، وقوة التأثير ومن ذلك قول الله تعالى:

﴿ صَّ وَالْقُرْمَانِ ذِى الذِّكْرِ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ الْ الْكَرَا الْمَلَكَتَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنٍ مَنَا دَوا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ اللَّ وَعِبْمُوا أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِنهُمُّ وَقَالَ ٱلْكَيْفِرُونَ هَنذَا سَاحِرُ كَذَابُ اللَّ الْجَعَلَ الْآيِلَمَةَ إِلَهُ اوَاحِدًا إِنَّ هَاذَا لَشَيْءُ عُجَابُ اللَّ وَانطَلَقَ الْمَلاَ مِنْهُمْ أَنِ المَشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى عَالِهَ مِكُو إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ يُمُوادُ اللَّ ﴾ (٣١).

إن المتأمل لهذا النظم القرآنى يجده يحمل فيضا من المعانى التى يجللها جزالة الأسلوب ورصانة العبارة وشدة التأثير فى نفس السامع المتدبر، وهو نظم تتواشح فيه الكلمات والحروف فى أداء دورها فى التأثير، وذلك بالنظر لنوع الكلمة من حيث حروفها ومخارجها وطريقة أدائها. إن النظر للموضع السليم الذى اختيرت فيه الكلمة دون غيرها، يبصرنا بمدى اكتهال التلاحم، وتمام الأداء، واتفاق الإيقاع (٢٣٠). فهذا صوت ((الذال)) فى الآية الثانية قد تكرر، وهو من حروف الذلاقة السهلة، الذى يشعر بسهولة ولوج هذا الذكر إلى القلوب، مع النون المغنة فى كلمة ((القرآن)) التى ناسبت ترتيله والترنم به، مع الفاصلة التى انتهت بحرف ((الراء)) المتكرر، الذى ناسب تكرار هذا الذكر فى النفوس، مع تلك الفواصل التى تشكلت حروفها بين ناسب تكرار هذا الذكر فى النفوس، مع تلك الفواصل التى تشكلت حروفها بين

((الباء)) و ((القاف)) و ((الدال)) وجمعتها صفة ((القلقلة)) التي ناسبت الألفاظ. ومن تلك الألفاظ ((شقاق)) كلمة تدل على الخلخلة والقلقلة جراء الخلاف والشقاق، و ((كذاب)) التي تدل على ما يحدثه الكذب من القلاقل في النفوس.

كما تجد فى الآيات تكرار ((التنوين)) (٣٣) وتكرار حرف ((النون)) (٣٤)، وتكرار حرف ((الميم)) (٣٤)، والتربيم الجميل حرف ((الميم)) (٣٥) ولا شك أن هذه الأصوات الثلاثة تحدث الغنة والتربيم الجميل المطرب.

كذلك كان لتقارب ميزان الكلمات في قوله: ((كفروا)) و ((عجبوا)) و ((امشوا)) و ((امشوا)) و ((أمشوا)) و (أمسيلا في الألفاظ، وتنغيمها، وإحداث موسيقا تكسب النفس تشويقا للمتابعة، ودافعية للتفاعل مع المعنى والدلالة

ووتتناسب حروف الفواصل في كثير من آيات الذكر الحكيم في إحداث بناء إيقاعي، تتوازن فيه الكلمات، وتتماثل فيه التقفية الداخلية؛ مما يسهم في إيجاد الجرس الموسيقي، كما في قول الله تعالى:

﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِنَبَهُۥ بِشِمَالِهِ عَنَقُولُ يَلْيَنِي لَرْ أُوتَ كِنَنِيمَةٌ ۞ وَلَرْ أَدْرِ مَاحِسَابِيَةٌ ۞ يَنَيْتَمَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ۞ مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيةٌ ۞ هَلَكَ عَنِي سُلْطَنِيهُ ۞ خُذُوهُ فَغُلُوهُ ۞ ثُوَّ الْبَحِيمَ صَلُّوهُ ۞ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ ۞ ﴾ (٢٣).

لقد أوجدت كلمات ((كتابيه، حسابيه، قاضيه، ماليه، سلطانيه)) بأصواتها نغما جاء متلائها مع المعنى المراد في نهايات الفواصل المتهاثلة، وكان لهذا التوازن جمال دلالى وموسيقى، وأثر بالغ في الوجدان. إنه شعور الرهبة والخوف، الذي نبع من هاء السكت وانتشار حروف الشدة.

كما أحدثت كلمات ((غلوه، صلوه، اسلكوه)) توازنا داخليا، ارتعبت فيه النفس خوفا، وارتفعت حالة التوتر والرعب في الوجدان، وابتعث فيه القلق، ولعل مصدر ذلك هو الجرس النابع من مد حرف ((الواو)) الذي أخذ حكم المد العارض للسكون.

أما في الآيات المنتهية بـ ((الهاء)) السكتية المهموسة عند الوقف عليها، تتوافق جميع نهايات الآيات في حق هؤلاء، بجرس وإيقاع منذر بالرهبة والخوف مع تلك الفاصلة المتوازنة بين: (كتابيه، حسابيه، قاضيه، مالية، سلطانيه كتابه، شهاله غلوه، صلّوه، اسلكوه)، حيث يصدر صوت الهاء المهموسة في تلك النهايات. وبعضها جاء مسبوقا بالياء المفتوحة، ويسبقها أصوات إحداها ألف المد في كل من: (كتابيه، حسابيه، القاضيه، ماليه، سلطانيه) لتحدث أبلغ صور المأساة على هذه النهاية التي خاطب فيها المجرم نفسه. فكها أن ((الهاء)) من آخر أصوات الحلق التي هي أبعد المخارج وينتهي النفس عندها، فإن النهاية بحق أيضا تتمثل في نهاية صورة حمل الوزن بقوله ((كتابيه))، ونهاية الحساب الذي لا يمكن التحايل عليه. في قوله ((حسابيه)) ونهاية العبارات الموصية بالندم والمتمثلة في قوله ((القاضيه)) معترفا بأن نهاية ما يقع بها في الدنيا من طمع المال الذي حجب عنه الهداية، وكان جزاؤه الحسرة والندم على ذلك، وأن ذلك ليس له بنافع في مثل ما هو واقع فيه من مثل الحسرة والندم على ذلك، وأن ذلك ليس له بنافع في مثل ما هو واقع فيه من مثل هذا المشهد ((ما أغني عني ماليه)) ولا أن حظوة ملكه، وسعة سلطانه كانت سبيلا لإنقاذه من تلك الويلات والنهايات المأساوية حقا(٢٠٠).

ثم تأتى بعد ذلك صورة النهاية التى يتكاتف فى الإفضاء بها ((الواو)) المتبعة بدا ((الهاء)) التى ناسبت صفة همسها وسكتها حالة الذهول التى تكون فى هذا المشهد وذلك فى: (خذوه، غلوه، صلوه، اسلكوه) كلها أفعال حركة، وأمر بها هؤلاء الخلق العظام الذين هم جماعة أكثر قوة، خاصة فى مثل هذا المشهد الذى يكتنفه الضعف والهوان. كل ذلك فى توازن ألفاظ مرعبة وجرس أصوات الصارخين، تهيئ الحركة هذا المشهد، وتضفى عليه رهبة وسكونا فى آن واحد (٣٨).

وهكذا، فإن مظاهر البنية الإيقاعية داخل النص القرآنى تتجلى بشكل واضح، فلا تجدآية من آياته إلا ولها حلية منها، قد اكتنزت من الموسيقا جمالها، سواء فى أصوات حركاتها أو حروفها أو جملها. لقد تواءمت في سياقها، وتناسقت مع مثيلاتها، وتوازنت في مقامها؛ فجاءت بناء جميلا قد شيد في أعظم نظم وأتم تأليف.

فلم يكن الخطاب القرآنى معجزا وجميلا فى بيانه وصوره البلاغية فقط، بل جاء جميلا كذلك فى بنيته الإيقاعية التى نلمس فيها العذوبة فى نظامه الصوتى البديع، والذى تبدى فى ترتيب حروفه واجراس كلهاته، وتناسب هذه الحروف وتلك الكلهات مع المعانى حين نسمع حركاتها وسكناتها ومداتها وغناتها وفواصلها ومقاطعها.

ومن هنا فإن مجرد المحاولة لتلمس الظواهر الإيقاعية فى التعبير القرآنى مها خفيت تظل ضرورية بغض النظر عن نتائجها. وتظل موسيقا القرآن هى موسيقا النفس، ويظل الإيقاع هو المعبر عن حالات تلك النفس، فيرتبط بحركة شعورها، ليكون صدى لمشاعرها وانفعالاتها المتباينة: فى فرحها وحزنها، فى أملها ويأسها، فى غضبها وسعادتها...

#### \*\*\*

### ثانيا: الاحتشاد المشهدى:

ينطلق هذا المبحث من منظور البحث عن وسائل جديدة، أو قبل استكشاف لا محدودية النص القرآني من حيث عطاءاته الجهالية التي لا تنتهى، والتي من شأنها تتحسس الخطاب القرآني وتستجلى مكنوناته النصية.

ولاشك أن مثل هذا التصور يحتاج منا بقدر ما إلى وعى نقدى يعمل على عدم الارتكان لمبدأ التلقى، بقدر ما يجنح إلى مبدأ مساءلة النص.

وفى هذا السياق لابد من الإشارة إلى أن مضمون هذا الطرح الذى اشتمل عليه عنوان المبحث يتبدى في آفاق التناسق الفنى للصور والمشاهد التى يقوم النص القرآنى بعرضها في خطاباته المختلفة ـ الإقناعية \_ القصصية \_ الحوارية \_ الساخرة \_ والتى يتوافر لها أدق مظاهر التناسق والاحتشاد الفنى.

ومن المهم هنا قبل التحدث عن الاحتشاد الفنى للصورة الجمالية في المشهد القرآني التنبيه على أنه لايمكن تصور الجمالي بمعزل عن الصدق والحقيقة، كما أنه ليس معنى أن تكون لصورة ما في النص القرآني قيمة جمالية يعنى أنها تنزع منزعا

جماليا فقط، ولكن هذا مرتبط تمام الارتباط بقيمة الصورة القرآنية في كونها تسمو بالفهم الجمالي، والذي يستحيل فيه جمال الأخلاق في التغلب على النفس، والقدرة على تصريفها والترفع عن الضرورات... وهذا ماسوف تكشف عن ملامحه الأمثلة والنهاذج القرآنية المختارة في العينة المدروسة بشكل عملي.

فمن هذا المنطلق ليست الصورة المشهدية في الخطاب القرآني عبارة عن وضعية فنية ناقلة فقط، أو حاملة للفكر، أو زخرف له؛ هدفها التمكين الجهالي والقصد الشخصي، ولكنها ذات قيمة عاطفية ووصفية ومعرفية. فالصورة حتى تثبت جمالها وعبقريتها وتكتسب قيمتها لابد أن يتزاوج فيها العقل بالعاطفة؛ لأن المبدع الحقيقي هو الذي تتشكل صوره من عاطفة سائدة، أو سلسلة أفكار تبعثها عاطفة سائدة، وحين يضفي عليها الأديب من روحه حياة إنسانية وفكرية (٢٩٠).

فالصورة في التكوين الأدبى ليست مجرد نتاج عقلى صرف، وإنها هي نسيج من العواطف، وهذا ماتؤكده العلاقات القائمة بين أجزائها، فلا يربطها التفكير المنطقى وإنها هي "خلم الشاعر حين تتضام الأشياء، لا لأنها تختلف فيها بينها أو تتحد بل لأنها تجتمع في وحدة عاطفية "(٤٠).

إذن، فالصورة قبل كل شيء إدراك جمالي لحقيقة الشعور، تسعى إلى الإيحاء؛ بعيدا عن التقرير والإثبات، فهى لا يمكن لها أن تنحصر في تلك الألوان من التشبيهات والاستعارات القديمة التي تفقدها إيحاءاتها التي يجب أن تدعم وجودها في العمل الفني.

فالصورة من هذا المنظور، وسيلة تخدم المعنى الذى يحكم ويوجه عمل الأديب، وأنها مهما اكتسبت طابع الخصوصية والتميز في ذلك إلا أنها "لن تغير من طبيعة المعنى في ذاته، إنها لا تغير إلا من طريقة عرضه وكيفية تقديمه "(١٤). وهذا معناه أن الصورة تظل خادمة للمعنى، غايتها توصيله إلى المتلقى عبر شكل يتمثل في المظهر الخارجي الذي يحيل على المعنى.

ومما سبق يلاحظ أن السر في جمالية العمل الفني إنها يكون في رؤيته الابتكارية التي

يتفرد بها أديب دون غيره فى إخراج تعابيره التى تبرزها طريقة نسجه للألفاظ. وهذا ما يمكن أن يطلق عليه ((الخطاب التصويرى))، وفى ذلك دليل على أن حضور المبدع وحيازته على قدر من الفرادة والقبول عند السامع والإعجاب به إنها يكون تابعا لقدرته على الابتكار والتميز فى هذه الجانب.

وإذا كان هذا الجانب قد تميز في النص البشرى الوضعى فحمتا سيكون أكثر تميزا وأدق تجليا في الخطاب القرآنى بوصفه نصا إلهيا مقدسا سخره الله على الفوس وأدفع أسلوب (٢١) ليكون أقرب إلى النفوس والأذهان حتى يصل إلى هدف التوجيهى وغرضه الدينى. فالقرآن الكريم "يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهنى والحالة النفسية وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور وعن النموذج الإنسانى والطبيعة البشرية، ثم يرتقى بالصورة التى يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة أوالحركة المتجددة. وإذا المعنى الذهنى هيئة أوحركة؛ وإذا الحالة النفسية لوحة أومشهد؛ وإذا النموذج الإنسانى شاخص حى؛ وإذا الطبيعة البشرية مرئية "(٣١).

فالاحتشاد المشهدى الفنى للصورة في الخطاب القرآني لم يكن له أن يأتى بمعزل عن معانيه، فهو ليس عملا فنيا مقصودا لذاته، بقدر ما هو وسيلة لتبليغ توجيهات الدعوة الإسلامية والعمل على تثبيتها وتعميقها عن طريق الإقناع والإمتاع.

وهذا ولا شك يؤكد أن التصوير المشهدى للخطاب القرآنى قصد هذه الطريقة؛ ليحقق التآلف بين الغرض الدينى والغرض الفنى الجمالى كى يتم التأثير الوجدانى في المتلقى.

ومما سبق يتضح أن جمالية التعبير التصويرى في الخطاب القرآني آلية فنية يقصد من ورائها تحقيق الغاية الدينية هذا من جهة، ومن جهة أخرى لفت المخاطبين إلى جمال الكون وتناسق موجوداته. وهذا ما أكده العالم العلامة الشيخ سيد قطب في قوله: "لأن إدراك جمال الوجود هنا هو أقرب وسيلة لإدراك خالق الوجود، و هذا الإدراك هو الذي يرفع الإنسان إلى أعلى أفق يمكن أن يبلغه " (32).

فإذا كان الجهال في الطبيعة أو الإنسان على هذا القدر من الفاعلية في إحداث

الجذب للمتلقى، والامتاع للنفوس البشرية، فكيف إذا كان هذا الجمال قد تـوافر في القرآن الكريم وهو الكتاب المعجز بجماله وكماله؟!.

وقد نظر بعض النقاد إلى أن الأسلوب القرآنى جاء فى أغلبه أسلوبا تصويريا، وكان من هؤلاء العلامة سيد قطب حينها أكد أن التصوير هو الأداة المفضلة فى أسلوب القرآن الكريم، وقاعدته الأساسية، و هو فى نظره ليس "حلية أسلوب ولا فلتة تقع حيثها اتفق إنها هو مذهب مقرر وخطة موحدة، وخصيصة شاملة وطريقة معينة، يفتن فى استخدامها بطرائق شتى وفى أوضاع مختلفة، ولكنها ترجع فى النهاية إلى هذه القاعدة الكبيرة: قاعة التصوير " (٥٠٠).

وقد نبه (الدكتور) جابر عصفور على هذا التوجه فى معرض حديثه عن النقاد القدامى بقوله: "إن الرمانى و ابن جنى والعسكرى وغيرهم من البلاغيين القدماء يتعاملون مع فكرة التصوير بشكل جزئى ضيق، حيث يقصرون التصوير على أنهاط الاستعارة والتشبيه فحسب، مع أن الفكرة يمكن أن تكون أعم من ذلك وأشمل لو نظرنا إلى الأسلوب القرآنى كله على أنه أسلوب تصويرى " (٢٦).

إن المتأمل في الخطاب القرآني \_ عبر أنهاطه كافة \_ يجده أنه جاء موشى بأثواب جمالية رائعة، ارتسمت عبر صور مثيرة للانفعال والمشاعر، بحيث يصبح المتلقى لهذه الصور منفعلا في نفسه نحو موضوعها. وهذا المعنى ولاشك هو مايعكس معيارا حقيقيا فارقا يستبين على صفحته ماهو هادف من الأدب وغير الهادف.

إذن، فليس الأمر مجرد تصوير، وإنها هو قدرة هذا التصوير على التأثير في النفس، وما يحدثه من تقريب للمعانى البعيدة، التي سرعان ما تتحول بفعله إلى معانى حية مألوفة محببة.. يسهل نفاذها إلى النفس البشرية.

والمشهد التصويري في الخطاب القرآني تكاد لا تخطيئه عين، فقد برز بروزا واضحا في القرآن الكريم، نتيجة لما أنيط به من فوائد تجلت معظمها في اجتذاب القارئ والسامع والمتأمل وجعله يعيش حالة وعي عقلي وعاطفي، يدرك بها عظمة الله تعالى وقدرته الباهرة، سواء في محكم كلامه أو في آلائه ومخلوقاته المبثوثة في كل مكان.

ونظرا لتنوع هذه المشاهد واحتلالها مساحة واسعة في الفضاء القرآني سوف أقوم باختيار بعض صور ارتسام هذه المشاهد عبر الخطابات القرآنية بقصد التعرف على خصائصها وتذوق بعض جمالياتها، والتي تساير أغلبها عبر صور مختلفة.. حملت كل صورة منها مميزاتها الخاصة بها.

ولعل أول أنساق هذا الارتسام التصويرى للخطاب القرآنى هو ما جاء لصيقا بالتخييل الحسى. فمعروف أن التصوير دائها ما يتخذ التخييل ركيزة أساسية يقوم عليها، فقلها نجد ورودا للصورة القرآنية دون حياة أوحركة تخييلية. فدائها ما تعرض من خلال التصوير الأدبى الرائع، والتعبير الفنى الجميل، الذى تحتضنه أطر من مشاهد الكون ومشاعر النفس، التى تتسير الحس، وتستنهض الخيال. من ذلك قول الله تعالى:

﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا كُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِينَبَاتُ ٱلأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَنَدُ حَتَى إِذَا آخَذَتِ ٱلأَرْضُ رُخُونَهَا وَأَزَّيَنَتَ وَظَرَى آهَلُهَاۤ أَنَهُمْ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَاۤ آتَنهاۤ أَمْرُنَا لَيْكُ أَن أَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كُذَلِكَ نَفْصِّلُ ٱلآينتِ لِقَوْمِ يَنفَكَ رُونَ النَّا ﴾ (٧٤). يَنفَكَ رُونَ النَّا ﴾ (٧٤).

ينطلق الخطاب القرآنى هنا فى تصويره لهذا المشهد الموحى من معطيات حسية وتخوم من الطبيعة ألفها المتلقى؛ فالأرض والماء والنبات كلها عناصر طبيعية يراها الإنسان ويحسها، ولما كان المحسوس أقرب إلى العقل وأوثق صلة بالنفس، طالعنا القرآن بهذا النوع من الصور حتى يصل إلى غرضه.

فقد نقل هذا الخطاب القرآنى البديع صورة التمتع بالحياة الدنيا، فهو تمتع قصير الوقت، صائر لا محالة إلى زوال. وحتى يكون هذا المعنى أثبت في ذهن المتلقى أطنبت الآية فصورت هيئة التمتع بالدنيا لأصحابها بهيئة الزرع في نضارته ثم في مصيره إلى الزوال والحصد.

بل وازدادت دلالة هذه الصورة وضوحا حينها ارتبطت بصيغة القصر المؤكدة على المقصود وهو سرعة الزوال والانقضاء. هذا من جهة، ومن جهة أجرى "لتنزيل السامعين منزلة من يحسب دوام بهجة الحياة الدنيا لأن حالهم في الانكباب على نعيم الدنيا كحال من يحسب دوامه وينكر أن يكون له انقضاء سريع ومفاجىء" (١٠٨).

وهكذا، فإن القرآن الكريم حين يورد مثل هذه الصور يعمد إلى إنشاء العلاقة الجمالية والنفسية بين أطرافها، ويهيئ للذهن أن يعمل عمله بتخيل العلاقة بين صورة الدنيا، وشدة التمسك بها، وصورة الحقل المخضر وتمسك مالكيه به، ثم بين ألم وحسرة انقضاء الحياة ونهايتها، وبين الألم والحزن على دمار الحقل وذهاب خيراته، والقرينة هي الزينة والبهجة ثم الهلاك، وفي ذلك العبرة لأولى النهى.

ومن المشاهد المتلبسة بوضعية التصوير الأدبى والاحتشاد المشهدى في القرآن الكريم الخطاب القصصى وما يعرضه من شخصيات وأحداث وسلوكات بشرية، وعبر مسوقة بقصد أداء غرضها في الدعوة إلى دين الله والنظر في آياته وفي النفس البشرية والآفاق الكونية... عن طريق الوجدان الفني. من ذلك قول الله تعالى:

يعرض الخطاب القرآنى فى الآيات السابقة قضية من أهم القضيايا التى شغلت الكفار والمشركين، وهى قضية البعث والنشور، في معوقها عليهم "فى مشهد تصويرى حى منتزع من مشاهد الحياة التى يألفونها ويرونها باستمرار ويمرون بها. مشاهد الحياة فى الأرض وفى أنفسهم... إن القرآن هدف من عرض هذا المشهد المصور إلى إبراز نشأة الحياة فى الأرض عامة، وفى الإنسان خاصة، ليرى هؤلاء الكفار أن الذى بدأ الخلق يستطيع أن يعيده. وأنه لا يعجزه ذلك"(٥٠).

فالخطاب القصصى هنا يستحضر فضاءه الجهالى بتلبسه روحا تمنحه حيوية وفيضا جماليا فاعلا ومؤثرا. وقد تحقق ذلك عبر رؤية التصوير التى بزت المشهد المراد، فلا تلبث هذه الآيات أن ترتقى بالصورة المرسومة فتمنحها الحياة الشاخصة، والحركية المتجددة، فإذا المعنى الذهنى يستحيل هيئة أوحركة، وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد حى يساق دليلا على قدرة الله في البعث والإحياء.

وكها هو واضح أن مكمن الإبداع في الصورة هو في خروج اللغة عن وظيفة الوصف والتقرير، إلى وظيفة الايجاد والتفجير، كها أن سحرها ينشأ مما تقدمه من معان جديدة بإخراجها غير المتوقع، فتصدم المتلقى وتهز شعوره.

وهذا يعنى أن فاعليتها منوطة بالأثر النفسى الذى تحدثه، ولعل هذا ما قصده الإمام عبد القاهر فى معرض تعليله للإعجاب بالصورة فى قوله: "ومبنى الطباع وموضوع الجبلة، على أن الشيء إذا ظهر من مكان لم يعهد ظهوره منه، وخرج من موضع ليس بمعدن له، كانت صبابة النفوس به أكثر، وكان بالشغف منها أجدر "(١٠).

كما برزت ظاهرة التصوير واضحة جلية فى النص القرآنى على مستوى النهاذج الإنسانية، حيث يرسم القرآن الكريم عشرات من النهاذج الإنسانية فى سهولة وبأقل الكلمات، فما همى إلا جملة أو جملتان حتى يرتسم (النموذج الإنسانى) شاخصا من خلال اللمسات، وينتفض مخلوقا حيا خالد السمات.

فقد طرح الخطاب القرآنى صنوفا عديدة من النهاذج الإنسانية، سواء المؤمنة أو المنافقة أو الكافرة، ورسم لها أبعادا ذات سهات بارزة، تكشف عن طبيعتها الإنسانية، وما تخفيه من دواخل نفسية تفصح عن فكرهم وسلوكهم، إنطلاقا من معطيات الواقع الذي يتعايشون فيه. فإذا ما اقتربنا من النموذج الأول وهو النهاذج الإنسانية المؤمنة رأينا التصوير القرآنى يفرز لنا مشهدا على مستوى عالٍ من الإيجابية في فعال المكرمات. من ذلك قول الله تعالى:

# ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُ و ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ

# حَاجَكَةً مِّمَّا أُونُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُعَّ نَفْسِهِ، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُعَ نَفْسِهِ،

فهذا الخطاب القرآنى يفصح عن تجسيد صورة لنموذج المؤمنين من الأنصار، وقد ارتسمت فيه أبرز الملامح والصفات التي ميزت هؤلاء القوم. فقد مدحهم الله تعالى وبيَّن فضلهم وشرفهم، فهم الذين اتخذوا المدينة منزلا وسكنا، واعتقدوا الإيان وأخلصوه، من قبل المهاجرين (٥٠٠)، ولذلك كانو مهيئين لاستقبال إخوانهم من المهاجرين بالحب والبذل الصادق، والعطاء السخى، والمشاركة الرضية، والإيثار على النفس، واحتال الأعباء عنهم؛ من أجل ذلك كان الانتصار على أنفسهم حليفا لهم؛ فكانت النتيجة أنهم صاروا من المفلحين.

ومن النموذج الثاني نتمثل قول الله تعالى:

## ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمْ كَسُرِكِ بِقِيعَةٍ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَآءٌ حَقَّ إِذَا جَآءَهُ، لَوْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَاللَّهَ عِندَهُ، فَوَضَّنهُ حِسَابَهُ، وَٱللَّهُ مَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (اللهُ ﴾ (١٠٠).

فقد وقف المشهد القرآنى فى هذه الآية الكريمة مشخصا لحالة الذى كفر، فبزه فى وضعية ذات إطار حركى، تجسدت ملامحها فى صورة كمن يركض نحو سراب يظنه ماء، حتى إذا وصل عنده لم يجده شيئا؛ فتبدد أمله ومنى بخسران عظيم. بهذا ترتسم فى خيالنا صورة لأعمال الكفار التى ظنوا بقاءها، وأنها سوف تنفعهم عند الحاجة إليها، فإذا هى سراب كاذب خادع، وهنا تتبدل ظنونهم بحالة صادمة شديدة الوقع تدل على مالحق بهم من خيبة وخسران فى الآخرة.

فالصورة هنا تتشكل أطرها من عناصر ذوقية جمالية متصلة بنفسية المتلقى، إذ تنبعث منها انفعالات نفسية، تجعلنا على درجة من الإحساس بها يحسه ذلك الظمآن حين يرى الماء، ونبصره بمخيلتنا وهو يركض تجاهه في الصحراء القاحلة.

ولا شك أن ارتفاق الذوق الجهالى بحاسة البصر فى هذا المشهد له دلالته الموحية فى إثارة النفوس، فالبصر فى مقدمة الحواس المقدرة للجهال، والناقلة له للنفس البشرية؛ ذلك أن حاسة البصر مصدر النور الذي يقترن عند الإنسان بالحياة والحركة

والنشاط، كما أنها تجمع العديد من المشاعر.. فإن اللذة التي نستشعرها حين شروق الشمس ليست بصرية فحسب، بل إننا بكياننا كله نحيى الشعاع الأول من أشعة النهار (٥٠٠).

فالخطاب داخل النص القرآنى الكريم - فى سعيه إلى إثارة النفوس - يرتكن فى كثير منه إلى توظيف المشاهد التى تجسد أحداث الواقع أمام أعيننا، فتتأثر به مشاعرنا وتنجذب إليها إحاسيسنا، وبالتالى تكون فاعليتها المنوطة بالأثر النفسى الذى تحدثه أشد وقعا.

ومن الخطابات التى ساقها النص القرآنى وحشد لها المشاهد الفنية التصويرية خطاب السخرية، الذى يركز دائها على إبراز المعانى الذى توجه إليه السخرية، بقصد صرف المخاطبين عنه مع الإشارة فى أغلب الأحيان من خلال الصورة - إلى وسيلة العلاج، أو الوسيلة التى توصل إلى مايدعو إليه القرآن. من ذلك قول الله تعالى:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلَوْ كَاكَ ءَابَا وَلَا يَعْمِدُونَ ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفُرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً مُمُمُّ الْبَكُمُ عُمْنُ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فالمضمون العام للخطاب القرآنى في هاتين الآيتين يتكشف من وضعية مدى ما للعادات والتقاليد من سلطان قاهر يبسط نفوذه على المجتمعات، بحيث لا يبؤثر في زحزحتها مجرد النهى عنها أوبيان مساوئها، من أجل ذلك عالج هذا الخطاب القرآنى هذا المعنى معالجة فنية وجمالية رائعة؛ إذ طرح رؤيته في صرف الناس عن التقليد الأعمى الذي لا يهدف إلا إلى التمسك بالموروث من العادات دون مراجعة أو تبصر بها. برؤية غير تقليدية، حتى لاتكون غير إيجابية، أو ضعيفة التأثير في المخاطب، وإنها لجأ إلى الحشد المشهدى المثير، الذي تدعمه الصورة الناطقة الموحية.

فبعد أن بلغ هؤلاء من السفة والجهالة مبلغا عظيها استحال معه أن يدركوا الفرق بين ما أنزل الله مع وضوح الحق فيه، وبين سلوك آبائهم مع وضوح الباطل فيه، يتجاهلهم الخطاب القرآني، فهم "لا يستحقون العناية، ولا أن يوجه إليهم خطاب، فيلقى القرآن الخطاب لا إليهم، بل إلى كل ذى عقل يستحق أن يخاطب... فيوجه هذا السؤال: أيبتغون آباءهم حتى ولو كان آباؤهم مجردين من العقول، مغرقين في الضلال؟ ويترك القرآن هذا السؤال لكل عاقل أن يجيب عنه" (٥٧).

ويتجاوز الخطاب القرآني هذا الحد، فيرسم لهم صورة غاية في النكر، تتلاءم مع هذا التقليد وهذا الجمود؛ إنها "صورة البهيمة السارحة التي لا تفقه ما يقال لها، بل إذا صاح بها راعيها سمعت مجرد صوت لا تفقه ماذا يعني! بل هم أضل من هذه البهيمة؛ فالبهمية ترى وتسمع وتصيح، وهم صم بكم عمى.

ولو كانت لهم آذان وألسنة وعيون ـ ما داموا لا ينتفعون بها ولا يهتدون ـ فكأنها لا تؤدي وظيفتها التي خلقت لها، وكأنهم إذن لم توهب لهم آذان وألسنة وعيون.

وهذه منتهى الزراية بمن يعطل تفكيره، ويغلق منافذ المعرفة والهداية، ويتلقى في أمر العقيدة والشريعة من غير الجهة التي ينبغي أن يتلقى منها أمر العقيدة والشريعة" (٥٠٠).

إن مكمن جمالية المشهد في هذا الخطاب تقوم على الاتحاد بين عنصرى الصورة: الخارجي المحسوس والداخلي الشعوري، فهذه الصورة تجسد مشهدا مألوفا للجميع في تلك البيئة التي دار فيها الصراع بين القرآن وخصومه، وهو مشهد المراعي في الصحراء، ومشهد هؤلاء المنقادين لآبائهم بعقول مغلقة، وعيون عمى. وحتما هنا والحالة هذه يثير المشهد في النفس استجابة انفعالية نتيجة لنجاحه في امتلاك المتلقى، وجعله على ثقة من أن أمثال هؤلاء المنقادين حين يدعوهم الداعي الى الهدى واتباع ماأنزل الله فلن يعقلوا مما يدعون إليه شيئا.

كما استخدم الخطاب القرآنى المشهد الحوارى ووظف توظيف جماليا بصورة رائعة جعلت منه تقنيات حوارية أخّاذة، وآليات تواصلية فعّالة، تسهم في إمتاع الآخر – مشاركا أو متلقيا. بل وتجذبه وتُغريه بمتابعة الحوار ومواصلته والتفاعل معه.

فقد عول الخطاب القرآني في أحيان كثيرة على المشاهد الحواررية في بث رسالته الإبلاغية، واحتاط في ذلك بحلل جمالية من روعة الصياغة، وقوة الفكرة، ومتعة الأسلوب، وجودة التناسق، ودقة الإيجاز، جعلته أكثر إقناعا وأكثر تأثيرا.

ومن المفيد هنا أن نذكر أن قيمة المشهد الحوارى داخل النص القرآنى تتبدى فى أنه يضفى على القارئ إثارة ودافعية؛ تبعث على الحركة التى تخرق سكون الموقف وتكسر رتابته، مما يضمن المحافظة على تلقائيته وعفويته، والتأكيد على واقعيته.

وفيه من جانب آخر دلالة دامغة على اعتهاد فكرة الخطاب على أن ثمة سخوصا قد أنيطوا بأداء أدوار ما من خلال التحاور مع رب العزة، وهم الأنبياء والرسل، أومع أقوامهم وهم الأنبياء والرسل وأناس عاديون، وفي هذه الحالة تسيطر على المشاهد الحوارية فكرة الدعوة إلى الله، والسير في طريقه، والتبشير بالجنة، والتحذير من النار، والنصح والترغيب والترهيب... إلى غير ذلك من الخطابات الإصلاحية والتربوية الموجهة. من النهاذج الدالة على هذه الوضعية نذكر قول الله تعالى:

﴿ وَاَضْرِتْ لَكُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَا أَهَا بِنَحْلِ وَجَعَلْنَا بِيَنَهُمَا زَرَعًا ﴿ وَكَا الْجَنَا وَالْجَنَا وَاعَزُ نَفَرًا ﴿ وَاعَزُ نَفَرًا ﴿ وَاعَلَى اللّهُ وَاعْدَى وَالْمَالُولُ وَاعْدَى اللّهُ وَاعْدَى اللّهُ وَاللّهُ وَاعْدَى وَالْمَالُولُ وَاعْدَى اللّهُ وَاعْدَى اللّهُ وَاعْدَى اللّهُ وَاعْدَى وَالْمَالُولُ وَاعْدَى وَالْمَالُولُ وَاعْدَى اللّهُ وَاعْدَى وَالْمَالُولُ وَاعْدَى وَالْمَالَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاعْدَى وَالْمَالُولُ وَاعْدَى وَالْمَالُولُ وَاعْدَى وَالْمَالُولُ وَاعْدَا اللّهُ وَاللّهُ وَال

وإذا كان المشهد الحواري في الخطاب القرآني السابق قد جاء في مرحلة تالية، قـ د سبقتها مشاهد وصفية، فليس معنى هـ ذا أنهـ ا تـ شكلا في وضعية صـ ورة وصـ فية

سابقة وصورة حوارية لاحقة أنها جاءا منعزلين في السياق، وإنها تلاحما وتعاضضا وامثزجا في مشهد واحد ورؤية واحدة من أجل تحقيق هدف واحد.

وقد تشكلت صورة هذا المزج في الخطاب من خلال مدخل تمهيدي موجز واصف لمنظر بهيج دافق بالحيوية والمتاع، رجل صاحب جنتين في غاية الازدهار والفخامة يقف أمامها، وقد غصا بأشجار العنب، ولفها سور من النخيل، وزروع قد شقت طريقها بين ثنايا الشجر، وغصون قد أثقلت بالثمر، ونهر قد سبح متفجرا بين الجنتين يسقى الشجر فيزهر بشتى صنوف الثمر.

ثم يأتى المشهد الحوارى بعد هذه الصورة الواصفة لتتبلور صورة المشهد الكلية، وترتسم من خلال "نموذجين واضحين للنفس المعتزة بزينة الحياة، والنفس المعتزة بالله. وكلاهما نموذج إنسانى لطائفة من الناس: صاحب الجنتين نموذج للرجل الثرى، تذهله الثروة، وتبطره النعمة، فينسى القوة الكبرى التى تسيطر على أقدار الناس والحياة.

ويحسب هذه النعمة خالدة لا تفنى، فلن تخذله القوة ولا الجاه. وصاحبه نموذج للرجل المؤمن المعتز بإيهانه، الذاكر لربه، يرى النعمة دليلا على المنعم، موجبة لحمده وذكره، لا لجحوده وكفره" (٢٠٠).

ومن هنا نستطيع أن نؤكد أنه لايعيب الصورة افتقارها للعناصر الحسية الواصفة أو المقررة، طالما كانت هي أو ما يحل محلها عند من لا تتولد لديهم صور تحدث الأثر المطلوب، ولكن يجب أن نؤكد أن إحداث هذا الأثر شيء ضروري لابد منه (٦١).

فالصورة القرآنية حين تستعين بالعالم المحسوس في بنائها لايكون هدفها تقريره، وإنها هو وسيلة تتخذها لتستميل بها النفوس، لكنها لم تكن غايتها، وإنها تتجاوزها إلى عالم الروح، فتنصب عنايتها على إحداث هزة تستجيب لها نفس المتلقى.

لقد حملت تلك الخطابات في مشهدها الحوراي صورتها الجمالية من خلال البناء الفنى المحكم، وتميزها في تجسيد المواقف، وكشفها عن أدوار شخوصها المتحاورة،

وتصوير عوالمها المستخفية من خلال لغة حوارية جاءت مكثّفة موجزة شديدة واضحة مشبعة بالدلالات العميقة، مليئة بالإيحاءات الواعية التي تعجز أدوات البشر وأساليبهم عن احتوائها.

ومن ثم كانت جديرة بأن يُتأمل خطابها، ويُستضاء بأسلوبها، ويُستكشف جمال سياقاتها التي منحتها التأثير العميق؛ لِيُتفع بها في تكوين حوار موضوعي مبنى على نظرة واقعية متدرجة.. تستحضر الآخر بكل مكوناته الزمانية والمكانية وأبعاده النفسية والاجتماعية والدينية.

\*\*\*

ومما سبق يتضح أن مكمن الإبداع في المشهد القرآني المصور هو فيها يفرضه على المتلقى من انتباه للمعنى الذي يعرضه، وفي الطريقة التي تجعلنا نتفاعل مع ذلك المعنى فنتأثر به.

فهو لا يشغل الانتباه بذاته، وإنها يريد أن يلفت انتباه المخاطب إلى المعنى الذى يطرحه، ويستثيره في تقديمه بطريقته. فالتصوير المشهدى ليس من أدواره النهائية طرح المعنى؛ لأن المعنى قد يطرح في غياب الصورة، ولكن تأتى الصورة فتحتوى ذلك المعنى أو تدل عليه، فتحدث فيه تأثيرا متميزا، وخصوصية لافتة؛ ذلك أنها لا تعرضه كها هو في عزلة واكتفاء ذاتيين، وإنها تعرضه بواسطة سلسلة من الإشارات إلى عناصر أخرى.. متميزة عن ذلك المعنى.

ولم يكن الخطاب القرآنى وهو كلام الله المعجز بعيدا عن هذا الطرح، بل كان حضوره فى ذلك حضورا جديدا متميزا، فقد ارتكز بشكل كبير فى معالجة معانيه عن طريق المشهد المصور، الذى اكتسب قيمته وعمقه من قيمة وعمق الرسالة، كما أن مجالاته اتسعت والتقت فى غرض واحد يصب فى خدمة الإنسان، ويعمل على توجيهه بما يحفظ عليه هدايته وصلاحه.

وقد جاء كل ذلك من خلال منهج رباني معجز، أوجد تكاملا بين الفن والدين، فجاء متوافقا مع جميع المستويات الفكرية "خاليا من التعقيد، يتحدث إلى عامة الناس حديث القلب والعاطفة والبلاغة، والفصاحة، ويتحدث إلى خاصتهم، مثيرا في عقولهم القدرة على التفكير... يوافق العامة كما يوافق الخاصة، وهم قلة دوما لتذعن عقولهم للأدلة التي أتى بها القرآن" (٢٢).

\* \* \*

### ثالثا: البنية السردية:

النص القرآنى نص معجز، لاتنقضى عجائبه، ولا تتوقف منابع الجهال فيه عند حد، بل يغدق دوما ظلالا وارفة من ألوان الجهال، وأصناف الإعجاز. ومن ألوان إعجازاته ما يحويه من بنية سردية متنوعة يضطلع بها قصص قرآنى بالغ الذقة والثراء، معجز في الأداء، ينقل الحدث من حيز الوجود الزمنى النضيق القديم إلى حيز زمنى متسع متنامى لا نهاية له.

وإذا كانت البنية السردية (الحكائية) تقتضى بالضرورة وجود قصة ما بوصفها تجسد عملية "التلفظ الذى ينتج الحكي" (٦٣)، فإنه يفترض أيضا وبصورة منطقية وجود (سارد/ راوى) لهذه القصة، كذلك يفترض وجود من يحكى له هذه القصة (المسرود له/ المتلقى)، لبنية الحكى، والمنوط به التفاعل مع المعانى والأحداث المضمنة فيها.

ومما سبق يتبين أن بنية القصة بهذا الشكل تقتضى تواصلا ما بين طرف أول هو (السارد/ الراوى) وطرف ثان هو (المسرود له/ المروى له)، ولأن هذا التواصل هو مناط الحكى، والمترتب على السرد، تكون بنية (السرد) خطابا تواصيليا مهما، يجسد قناة من قنوات الإفهام.. التي يتم بواسطتها تلقى المعانى وإدراكها.

وإذا كان ماسبق يتحدد أو ينطبق على سرديات الخطاب الوضعى، كما حددهاروادها المشتغلون بها، فإن السردية القرآنية تختلف بخصوصياتها الجمالية والأدبية وتتشكل وفق تصورات فنية مخصوصة، تحافظ على البنية التركيبية للنص الذي سيقت فيه، وعلى المحتوى الذي يعالجه.

بمعنى أن مرجعية السرد في الخطابين القرآني والوضعي تختلف اختلافا بينا، فالسرد في

الخطاب القرآني مرجعيته تحيل إلى الله \_سبحانه وتعالى \_وتهدف إلى الكشف عن عقيدة التوحيد للمتلقى، بينها تنبثق مرجعية السرد في الخطاب السردي الأدبى من الذات الإنسانية وأحاسيسها ومشاعرها من خلال صور الإبداع (٦٤٠).

ولأجل ذلك لابد أن يختلف النظر إلى القصة القرآنية عن القصة الأدبية، إذ القصة القرآنية ليست للتذوق الأدبى أوللمتعة، بل هى فريدة فى طابعها وغايتها وتكوينها (٥٠٠). فالله \_ سبحانه وتعالى \_ وهو السارد \_ يحرك المسرود ضمن وعى مسبق وفق مشيئته، وطبقا لسابق علمه لأنه (عليم حكيم)، ولأن هذا السرد ذو منبع إلهى لا يمكن أن يكون عرضة لمنطق المفاجأة، وأن المسرود فيه حتما سوف يشير إلى وقائع تجسد بسرديتها الموضوع والفكرة المنسجمة مع روح العقيدة الإسلامية.

فمعلوم أن القرآن الكريم كتاب عقيدة وشريعة، وهداية وإرشاد.. ومن شم لم تأت فيه السردية القصصية لتجسد عملا فنيا مستقلا في موضوعه وطريقة عرضه وإدارة حوادثه كما هو الشأن في القصة الفنية الخالصة التي تهدف قبل كل شيء إلى تحقيق أغراضها الفنية المجردة.

وإنها جاءت القصة في القرآن الكريم لتُكون نهجا منفردا، في موضوعها وفي أسلوب أدائها، وفي مقاصدها وغاياتها، بها يحقق للقرآن مقصده الأسمى وهدف الأصيل... لكن العجيب في هذا القصص الرائع.. أن التعبير القرآني قد ألف فيه بإبداع لاحد له بين الغرض الديني والجهال الفني معا.. وجعل من هذا الجهال الفني أداة مقصودة للتأثير الوجداني.. فخاطب حاسة الوجدان الدينية بلغة الجهال الفنية... "(١٦).

ومما يستوجب النظر في هذا الأمر أن القرآن الكريم توجه إلى خطاب أمة كان الشعر ديوانها الأوفى، والأشد أثرا في توجهها، إلا أنه وبرغم ذلك لم يحد عن الشعر فحسب، بل استبدله بالقص، وقلب المعادلة لصالحه من دون الشعر، وجعله وسيلته الأهم في التأثير في المخاطبين، وهذا يعد اختراقا عظيها للذهنية والوجدان

العربيين اللذين طُبِعا على الشعر، وأذْعَنا لجرسه، ولاَنا لجمالياته أكثر من سواه من فنون القول الأخرى.

وإذا ما تتبعنا ملامح البنية السردية في النص القرآني ضمن رؤية تقوم على الذائقة الجهالية، وتستبعد قناعات الأحكام الجاهز في المقاربات التقليدية التي أظنها كانت عاجزة عن استيعاب العلاقات المختلفة التي يطرحها النص القرآني في مسيرة خلوده وعالميته التي ظل ينشدهما وجدناها كثيرة وثرية ومتنوعة، بل وتعتبر أغنى الآثار السردية العربية بأنواع السرد، لما يتوفر لها من مقومات سردية معجزة، ولما تحمله من خطابات مشعة، تستنهض المتلقى، وتدعوه لإدراك ما بها من جماليات، وما تحتويه من فرائد لغوية وبيانية تُعجز هذا المتلقى عن اللحاق بأطيافها المتنوعة.

فقد أولى القران الكريم عناية كبرى بالقص والقصص، فزخرت بهما سوره الكريمة.. ومن هنا بات محكنا السيرفي هذا الميدان، والكشف عن مكوناته وصيغه السردية الباهرة المعجزة؛ وذلك لأن القص في القرآن الكريم أبنية فنية جمالية متكاملة.

وحتى نتبين صورة هذه الأبنية فى تشكلها الفنى الجهالى لابد من تخطى ما نحن فيه من الوضعية النظرية، إلى حيز الوضعية التطبيقية العملية، وفى هذا الحالة سوف يكون اشتغالنا على بعض (نصوص/آيات/قصص) قرآنية حملت خطابات استطاعت أن توظف فنية القوالب السردية \_ الطويلة أو القصيرة أو المتوسطة \_ فى تكوين بناء سردى محكم ينطوى على قوانين السرد وأنظمته، وتتوفر على آلياته ووسائله، وعلى مفرداته المعروفة \_ التقليدية والحديثة \_ من استخدام الحبكة والعقدة، والبداية والخاتمة، والشخصية، والأمكنة والأزمنة والحوار سواء الظاهر منه، وهو مايسمى بـ (الديالوج. DiAlogue)، أو الباطنى الخفى والذى يطلق عليه (المونولوج. monologue).

وقد انطوى الخطاب في النص القرآني على كثير من البنيات السردية المحكمة في الياتها ووسائل طرحها، والتي نذكر منها على سبيل المثال قول الله تعالى:

﴿ إِذَ قَالَ رَبُّكِ الْمَلَتِ كَمَةِ إِنِي خَلِقُ بَشَرًا مِن طِينِ ﴿ فَإِذَا سَوَيْتُهُ. وَنَفَخْتُ فِيهِمِن رُّوحِي فَفَعُوا لَهُ، سَنجِدِينَ ﴿ فَا الْمَلَتِ كُمُ فَا الْمَلَتِ كُمُ الْمَلَتِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تبدأ القصة بصيغة سردية تهيمن على الحكى، وهى صيغة المنقول المباشر، وتطبعه من ثم بطابع أمانة النقل للقول الوارد، وهى صيغة استباقية ترتب للعلاقة بين زمنى القصة والسرد، حيث تبدأ القصص باستباق، يهيئ نفس المتلقى، ويوجه توقعاته (٢٨٠)، وفيه يخبر المولى \_ على الملائكة بأنه سيخلق بشرا من طين، وما يلى بعد ذلك يترتب بوجه من الوجوه على هذا الاستباق، وبعد ذلك ترد بهذه الصيغة الوظائف المهمة في القصص (٢٩٠).

يتركب المشهد القصصى فى هذا الخطاب القرآنى من ثلاث وحدات سردية صغرى: تحمل الأولى منها، قصة إخبار الله تعالى الملائكة بخلق الإنسان ذلك الكائن البشرى آدم الكنية، يلى هذا الوحدة الثانية، وفيها انصياع الملائكة لأمر الله بالسجود، وعصيان إبليس وامتناعه استكبارا عن السجود. ثم يكتمل المشهد بالوحدة الثالثة بذلك الحوار الطويل بينه وبين الله، والذى يأتى فى صيغة المنقول المباشر لأهميته الشديدة.

والملاحظ في هذا الخطاب القرآني هو هيمنة المشهد الحواري على بنيته السردية القصصية، وتقارب الزمن القصصي مع الزمن السردي، حتى صار حاضر السرد هو نفس حاضر الأحداث، مما ينعكس على نفس المتلقى، ويحوله إلى شاهد عيان يبصر الوقائع بنفسه، فينفعل بها، ويتفاعل معها، كأنه واحد من شخوص المشهد. فدلالات التعبير في هذا النسق القصصي الكريم، تشير إلى قصة خلق الله لهذا الكائن

البشرى من الطين. فلقد نفخ الله من روحه في هذا الكائن البشرى، وأودعه سر من أسراره، لأن إرادته اقتضت أن يكون خليفته في الأرض وأن يتسلم مقاليد الإعمار في هذا الكوكب بمقتضياتها من قوى وطاقات.

ومن أجل ذلك هيأ الله تعالى له أسباب القدرة على تلك المهمة، فارتقى في المعرفة، واستمر من يومها على هذا الارتقاء، طالما كان موصولا بمصدر تلك النفخة، واستمد من هذا المصدر في استقامة. مالم يقده انحراف عن ذلك المصدر العلوى، فتهبط به إلى نكسة في خصائصه الإنسانية، فتودى به في سلم الارتقاء الحقيقي حتى ولو تضخمت علومه واتسعت تجاريه في جانب من جوانب الحياة.

وما كان لهذا الكائن البشرى صاحب الامكانات المحدودة \_حجما وعمرا ومعرفة \_أن ينال شيئا من هذه الكرامة لولا تلك اللطيفة الربانية الكريمة التي حظى بها..

والتى بسببها حاذ هذا الإنسان خصوصية فى الخلق تستحق هذا التنويه؛ همى خصوصية العناية الربانية بهذا الكائن وإيداعه نفخة من روح الله دلالة على هذه العناية، والتى كان من موجباتها أن تسجد له الملائكة امتثالاً لأمر الله، وشعورا بحكمته فيها يراه..

ولكن إبليس اللعين الذى تستبد به الغفلة عن حقيقة العنصر الكريم الزائد على الطين فى آدم، والذى يستحق بسببه التكريم - يتخلف عن أمر الله، حسدا وحنقا، فلا يسجد، ولا عجب، فالطبائع التى تجردت من الخير، لا يستبعد عليها صدور مثل هذا الفعل القبيح فى هذا الموقف المشهود.

وهنا يصدر الأمر الإلهي العالى بطرد هذا المخلوق المتمرد القبيح جزاء الرفض والتجرؤ على أمر الله الكريم.

وحيال هذا المصير المحتوم يستبد الحسد بنفس إبليس، بل ويتحول إلى حقد وضغينة؛ فيصمم على الانتقام من بنى الإنسان، فيطلب من المولى \_ النقام من بنى الإنسان، فيطلب من المولى \_ الفرصة في ذلك.

واقتضت مشيئة الله للحكمة المقدرة في علمه أن يجيبه إلى ما طلب، وأن يمنحة فرصة الحياة التي أراد.. وهنا يكشف الشيطان عن هدفه الذي ينفق فيه حقده؛ وهو الإغواء.

وتبرز هذه الآيات نفسية هذا المخلوق اللعين الذى أخذه الكبر والغرور فرفض طاعة أمر الله. وهنا يرسم التعبير الكريم حسده وحقده الدفين وخبثه وجهده وعزمه في إغواء جميع الآدميين، دون أن يستثنى منهم أحدا، إلا من ليس لمه عليهم سلطان؛ لا تطوعا منه، ولكن عجزا عن بلوغ غايته فيهم! لأنهم احتجبوا عنه بإخلاص عبادتهم لله تعالى.

إنه مشهد ساقه السرد القصصى عبر الحوار الخارجى مما أثار مشاعر المتلقى، وأعطاه إحساسا بالمشاركة الحادة في الفعل. إنه يسمع عنه معاصرا وقوعه كما يقع بالضبط في لحظة وقوعه نفسها؛ لذلك تتبدى لحظات المشهد مشحونة بذروة سياق من الأفعال في مشهد تشخيصى تبرز فيه العينة الفاسدة، التي يجسدها مايكنه إبليس وقبيله لبنى آدم من كره وحسد وحقد. إلى حد يجعل هدفه في الحياة وسبب وجوده هو التضييق على الإنسان وتنغيص عيشه والحيلولة بينه وبين خالقه.

فعنصر الحوار الخارجي يشكل في البناء السردي للخطاب القرآني إحدى حيوات القصة التي تكشف بأعلى درجاتها عن دوافع الشخصيات المتحاورة وعن رغباتها وصراعاتها. لكن ترك المشخوص القصصية تتحدث بنفسها يظل أكثر حيوية من مجرد نقل كلامها إلى الغير، كها أن ما لديها من أفكار لا يستطيع المتلقى معرفتها أو الاطلاع عليها مالم تعلنها بنفسها، فضلا عن أن بعض الأسرار لا يمكن التحدث عنها حتى بلسان البطل، بل يظل يبوح بها مع نفسه، بغية توفير عنصر الإقناع من جانب، وتحقيق المتعة الفنية التي يتطلبها شكل القصة من جانب آخر. وهذا ما يقوم به الشكل الآخر من الحوار، وهو الحوار (الباطني) (المونولوج/ وهذا ما يقوم به الشكل الآخر من الخطابات القصصية القرآنية، والتي منها على سبيل المثال قول الله تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ أَنْ يُوفُونَ بِالنَّذِرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ. مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْمِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِيهِ عَلَى خَبِيهِ مَسْجَيْنَا وَلِيَهِمُ السَّحِينَا وَلَيْمِهُ السَّحَيْنَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِيهِ مِسْجِينَا وَلِيَهِمُ السَّعَامُ اللَّهُ لَا نُهِدُ مِنْكُورًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْفُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ

ترسم القصة من خلال بنية سردية سابقة سمات الأبرار في عبارات كلها انعطاف ورقة وجمال وخشوع يتناسب مع ذلك النعيم الهانئ الرغيد. ثم تعرض ما يلاقيه هؤلاء القائمين بالعزائم والتكاليف من جزاء عظيم، جراء خوفهم من الله، دون حاجة لشكر أو جزاء من مخلوق.

فالقصة تتحدث عن بيئة الجنة وموقع الأبرار منها، وبطريقة فنية في التعامل مع الزمن، حيث تنتقل من بيئة الجنة إلى بيئة الدنيا، فتنقل عن هؤلاء الأبطال بأنهم كانوا يوفون بالنذر ويخافون الحساب ويطعمون الطعام لوجه الله، ثم تقطع القصة عنصر السرد، وتترك أبطالها يتحدثون بأنفسهم عن حقيقة سلوكهم الذي استحقوا عليه هذا الموقع المذكور من الجنة، لنجدهم يفكرون بهذا النحو: (إِنَّهَا نُطُعِمُكُمْ لُوَجُهِ الله لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلاَ شُكُورًا. إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِنا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا). فهؤلاء الأبطال وإن كانوا قدّموا طعامهم إلى الفقراء إلا أنهم لم يقولوا لهم: (إنها نطعمكم لوجه الله ...)، كما أنهم لم يجاهزوا بذلك فيها بينهم، بـل لم يصوغوا ذلك ((كلاما خفيا)) مع أنفسهم، بل كان مجرد ((تفكير)) يحيونه داخل أنفسهم؛ أي أنه كان يجسد فعلا داخليا، أوقل ((نوايا)) في أذهانهم تبلورت نتيجة انفعالهم بحالة هؤلاء المنوحين المساكين واليتامي والأسرى ولكن دون أن تنطق ألسنتهم بكلمة خفية أو معلنة.

ويمكننا أن نسمى هذا الفعل حوارا تفكيريا أو ذهنيا. وأهمية مثل هذا الحوار فى القصة المذكورة تتمثل فى لفتها الانتباه إلى أن كهال الأعهال منوط بابتغاء وجه الله. وكى تجسد القصة هذا الهدف اتجهت إلى إبراز نوايا الشخصية التى لا مناص من كشفها فى (حروف مكتوبة) لكى يتعرّفها القارئ ويفيد منها فى تعديل سلوكه.

ومن العناصر التي شكلت مرتكزا أساسا في بناء القصة في الخطاب القرآني عنصرى الزمان والمكان؛ إذ يشكلان عاملا مها من عوامل تحريك أحداثها وتلوينها بحيث تشد النفوس إليها.

فالزمن يرتبط ارتباطا وثيقا بالحكاية، "فهو بمثابة الإيقاع الذي يضبط أحداثها، والشاهد الحي على مصير شخصياتها، والعنصر الفعال الذي يغذى حركة الصراع الدرامي فيها "(٧١).

فمن خلال الزمن تنسكب الأحداث، وتخرج في صورة تعمل على تقريب المشهد وتجليه بالكشف عن أبعاده ومراميه. "فهو يعطى للحدث صبغة خاصة تشير للحين الذي وقع فيه، وتضفى على الجو العام ظلالا توحى بأبعاد دلالية تسمح بها حدود التأويل" (٧٢).

وقد تجلت فنية الزمان حين وظفها الخطاب القرآنى من خلال بنيته السردية القصصية، فجاءت وحدة رئيسة، ومرتكزا مها فى إنهاء الحدث السردى، وفى ربط المتلقى بغايات هذا الخطاب ودلالاته؛ مما جعل القصة تتسم بالحيوية والدينامية والإيهاء. والأمثلة القرآنية الدالة على الإعجاز التوظيفي لعنصر الزمن فى الخطاب القرآنى فى بنيته السردية كثيرة كها هى فى قصة يوسف عليه السلام، وقصة أهل الكهف، وقصة ذى القرنين، وقصة موسى عليه السلام... والتى نعرض لها على سبيل المثال \_ كعينة مدروسة فى هذا الموضع.

إن المتتبع لقصة سيدنا موسى - الكلا - والتي استغرقت سورة القصص (٧٣)، يلاحظ حقيقة انتظام السرد في عرض زمن الأحداث؛ نتيجة لأن الإطار التاريخي هو الحاكم لهذه القصة، فهي أحداث تمت من زمن بعيد مرتبطة في تسلسلها بالمكان والأشخاص. ولأن النص القرآني هو الحامل الأمين لهذا الحكي فإن القصة تبتعد تماما عن التزيد البشري للحكايات، وتعتمد الحكي الحقيقي لما جرى من أحداث.

فقد جاء الزمن في أحداث القصة ليؤدى دورا مها في الكشف عن شحناتها الدلالية. فالنظام السردى في هذه قصة يسير بأحداث القصة سيرا منطقيا، حيث

تتحرك فيه الشخصية الرئيسة داخل القصة على مسرح الأحداث بإرادة فاعل حقيقى هو الله ـ سبحانه وتعالى ـ وهذه الشخصية تتحرك بإلهام إلهى لتجسد مراد الله تعالى فيه منذ بداية حياته وحتى نهايتها، وذلك من خلال محطات زمانية تمر بها حياة هذه الشخصية، ليتحدد على إثرها مسيرتها الحياتية وما ينتظره من صراعات (حبكات)، ومن ثم يتم التفاعل بين هذه المكونات السردية الشخصية المحورية، والزمان، والمشكلة الحبكة.

فكما أسلفنا القول أن القصة تحيل في أحداثها إلى وقائع لها حضور تاريخي، تعتمد على التسلسل المنطقى للأحداث عبر الزمن، وتشتبك بأزمنة وأمكنة مع الأحداث والأشخاص.

وإذا كان السرد القرآني لأحداث القصة يتسم بطابع التسارع الزمني \_ رغم الاستطالة الواقعية للزمن المتوافق مع الحدث \_ إلا أن أحداث القصة جاءت متنامية متتابعة يتلو بعضها بعضا في حلقات محكمة، تتسم بالوحدة العضوية.

من أجل هذا كان مسار السرد الزمنى للأحداث مكثف اللغاية، يعتمد على اللمحات الخاطفة دلاليا، والتي يختصر فيها الزمن. فلا يمكن منطقيا متابعة عرض قصة سيدنا موسى الني والتي استمرت مايقرب من خمسين عاما من بداية حياته إلى نهايتها، إلا بالاستعانة بالتلخيص.

وأول ما يطالعنا من هذه اللمحات ماجاء في قول الله تعالى:

﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلْكُوعَكَىٓ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَدُ لَكُمُ وَهُمْ لَهُ وَسَعْمُ لَهُ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمُوكَةُ وَهُمْ لَهُ وَعَمْ لَهُ وَحَدَّا اللهِ حَقَّى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

فمن الإشارات السردية ذات الدلالة الموحية المرتبطة بالزمن توظيف الخطاب القرآنى ظرف الزمان (قبل) "أى من قبل أن رددناه إلى أمه ومن قبل مجيء أخت موسى عليه السلام، ومن قبل ولادته في حكمنا وقضائنا"(٥٠٠). وهذه إشارة دلالالية توحى بأن هناك محاولات كثيرة جرت لإرضاع سيدنا موسى \_ الكيالا \_ ولم تفلح، وأن الله

تعالى صانه عن أن يرتضع غير ثدى أمه؛ ليجعل ذلك سببا في رجوعه إلى أمه لترضعه وهي آمنة بعدما كانت خائفة. ولو أن هذالم يحدث ما تحقق وعد الله عن وجل لله موسى بإرجاعه إليها. فكان مجيء الزمن بلفظ ((قبل)) قرينة ساعدت على أن شيئا ما سيترتب بعد الامتناع عن الرضاعة، وهو عودته لأمه، وتحقيق الوعد الإلحى لتتحلحل بذلك عقدة من القصة.

وبعد هذا يسود سياق القصة سكوت طويل، فلا نعلم ماذا كان بعد رده إلى أمه لترضعه. ولا كيف تربى في قصر فرعون. ولا كيف كانت صلته بأمه بعد فترة الرضاعة... لتبدأ حلقة تالية من حلقات القصة مباشرة فنبصره قد بلغ أشده واستوى، وآتاه الله الحكمة والعلم، وجزاه جزاء المحسنين، وهنا يأتى الزمن مرة أخرى ليؤطر وقت دخوله المدينة (٢٧) وذلك في قول الله تعالى:

﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ عَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَلِكَانِ هَلَا ا مِن شِيعَلِهِ عَلَى اللهِ مِنْ عَدُوّهِ وَ فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَلَا مِنْ عَدُوّهِ وَ فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَلَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِنَّهُ عَدُولًا مُّكِنَ لِهِ (٧٧).

ففى هذا المشهد السردى تعاضدت البنية الدلالية للفظة ((حين)) الذى يرتب لزمن دخول سيدنا موسى \_ الطيخ \_ المدينة، مع لفظة (غفلة)، من أجل توجيه سياق الحكى نحو وجهة تخدم السرد القصصى. فسيدنا موسى \_ الطيخ \_ بعد أن بلغ أشده واستوى وآتاه الله الحكم والعلم، علم أن فرعون مصر وقومه على الباطل، فأنكر عليهم ذلك وعاب دينهم واشتهر ذلك منه فتوعدوه.. مما استحال عليه دخول مدينة فرعون إلا في حالة من الخوف، ولأجل هذا ارتهن دخوله فيها بنزمن غفلة أهلها، فكان دخوله لها على إختلاف المفسرين في وقت "ما بين العشاءين. وقيل: وقت القائلة. وقيل: يوم عيد لهم هم مشتغلون فيه بلهوهم" (٨٧٠).

كما نلمح في النسيج السردي في القصة توظيف كلمة (بالأمس) في قول الله تعالى:

﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفُا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ، فِٱلْآمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعُويٌ

مُّبِينٌ الله فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِى هُوَعَدُوُّ لَهُ مَا قَالَ يَنْمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَفْتُكُنِي كَمَا فَنَلْتَ نَفْسُا مِأْلُونَ مِنْ أَلْمُصَلِحِينَ اللهُ ﴾ (٧٠).

فلكلمة (بالأمس) في الآيتين دلالتها القوية في البناء السردى للخطاب القرآني، فقى الآية الأولى تنكشف دلالالة المشهد في محيطها الزمنى المرهون بـ (الأمس) محيئها بين فعلى (الاستنصار والاستصراخ) ـ لتفصح عن حقيقة هذا الرجل الذي ينتمى إلى شيعته وتبين عن خصاله، إذ تنكر لصنيع نبى الله موسى. أما في الآية الثانية فتشى بزمن ارتبط في ذاكرة نبى الله موسى ـ المنتخل ـ بأزمة مريرة ضاغطة، استحالت إلى مصدر قلق وتوجس وندم وتنغيص.

إذن، فالزمانية في الخطاب القرآني تأخذ كينونتها الجمالية من قيمها التعبيرية المطلقة، التي تأتى منسجمة مع جوهر البنية الدلالية الكامن في السياق التوجيهي الذي يرمى إليه الخطاب القرآني في القصة: من مقاصد وغايات وعظات دينية.

كذلك شكلت دلالات المكان بعدا جماليا آخر في البنية السردية للخطاب القرآني، فقد أسهم الفضاء المكاني في بناء الأحداث القصصية، وشكل وضعية مادية من وضعيات نضجها واكتمالها.

ورغم أن المكان يشغل قوة عاملة \_ بقدر ما \_ فى تشكيل الحدث، وإبراز معالمه إلا أنه يأتى فى مرتبة تالية للزمن، وبهذا القيمة تعامل السرد القصصى فى الخطاب القرآنى مع المكان، "فلا يلتفت إلى المكان، ولا يجرى له ذكرا إلا إذا كان للمكان وضع خاص يؤثر فى سير الحدث، أويبرز ملاعم، أويقيم شواهد العبرة والعظة منه "(٠٠).

وهذا يعنى أن ذكر المكان في القصة القرآنية مرتبط بها يمكن أن يضيفه من قيمة نفسية وروحية تفتقدهما الحادثة والشخوص، والتي ما كانت لتتواجد لولا اقترانها بالمكان.

فقيمة المكان الجمالية كعنصر مؤسس من عناصر البنية السردية في الخطاب القرآني تنبع من تجاوزه لكونه إطارا ماديا يحوى الأحداث وتتحرك في محيطه

الشخصيات، بحيث يصبح أداة فاعلة في تلوين هذه الأحداث، واحتواء هذه الشخصيات.

فالفضاء المكانى هو أحد الموضوعات الأساسية التى يرتكز عليها الخطاب القرآنى، والتى يرتهن فيها وجوده بوجود الحدث؛ حيث يسهم في صياغته والتمكين له، ويوضح سير الحدث وتسلسله ويكشف لنا عن نتائجه.

وقد سرد القرآن الكريم قصصا عديدة.. ذكر فيها المكان بشكل صريح ومباشر، وقد احتوى دلالة مرجعية إشارية كها هو حادث في "أسهاء الأمصار: (مصر، يشرب، سيناء، الطور، حنين، بدر)، أو الأماكن المعلومة أو التي اكتسبت علميتها من خلال إثبات السياق القرآني لها، مثل: سدرة المنتهى، الكهف" (٨١).

ومن جماليات السرد في هذا المقام مانلحظه في قصة جيش المسلمين يوم حنين في قول الله تعالى:

# ﴿ لَقَدْنَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَكَثِيرَةً وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَالْمَثْفِنِ عَنَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَكُمُ الْأَرْضُ بِمَارَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّذَيْرِينَ ﴿ ﴾ (١٠)

تنبعث جماليات المكان في هذا الخطاب القرآني من زاوية أنه جاء موافقا لتطور الحدث، حيث ذكر الخطاب القرآني المكان في هذه القصة ليبرر وقوع الحدث الثاني، والذي تمثل في تذكير المسلمين بهزيمتهم يوم حنين حينها اغتروا بكثرتهم، ثم نصرهم الله بقوته، ليكونوا عبرة بعد أن غفلت قلوب المسلمين لحظات عن الله مأخوذة بالكثرة في العدد والعتاد. ليعلم المؤمنون أن التجرد لله وتوثيق الصلة به هي عدة النصر التي لا تخذلهم حين تخذلهم الكثرة في العدد والعتاد.

فجاء تخصيص المكان بيوم حنين بالذكر من بين أيام الحروب " لما فيه من العبرة بحصول النصر عند امتثال أمر الله ورسوله في وحصول الهزيمة عند إيثار الحظوظ العاجلة على الامتثال ففيه مثل وشاهد لحالتى الإيثارين المذكورين آنف في قول الله تعالى: (أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ في سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِى اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لا يَنْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِين) ليتنبهوا إلى أن هذا الإيثار قد يعرض في أثناء إيثار

آخر فهم لما خرجوا إلى غزوة حنين كانوا قد آثروا محبة الجهاد على محبة أسبابهم وعلاقاتهم، ثم هم فى أثناء الجهاد قد عاودهم إيثار الحظوظ العاجلة على امتثال أمر الله ورسوله الله الذى هو من آثار إيثار محبتها وهى عبرة دقيقة حصل فيها الضدان ولذلك كان موقع قوله (إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ) بديعا؛ لأنه تنبيه على خطئهم فى الأدب مع الله المناسب لمقامهم أى: ما كان ينبغى لكم أن تعتمدوا على كثر تكم "(٨٣).

وهكذا يكون للفضاءات المكانية المكونة للبنية السردية في القصص القرآنى قرائنها التي تجمعها بالأحداث المنسكبة فيها، فتكون مبررا لنتائج الحدث، فنلاحظ بينها توافق وانسجام، يفضى بصورة حتمية إلى إثراء البنية السردية في النص القرآنى بصورة جمالية بارعة.

ويمكن أن نحدد معالم هذه الجمالية من خلال صورتين متراكبتين يتموضع فيهما الفضاء المكانى؛ تتحقق الأولى منهما بتمفصل الفضاء المكانى فى السرد القصصى فى صورة محورية، يترتب عليها اشتغال هذا المكانى فيأتى دليلا معرفيا يسمح بتوجيه فكر القارىء على نحو يفهم معه ما فى النص على أنه ليس منعزلا عن الواقع، مما يضفى على النص طابع الصدق ويجعله نموذجا من الواقع، وإذا كان هذا على مستوى القصة الفنية فكيف بالقصة القرآنية التي تسرد وقائع حقيقية لا يشوبها كذب أو تلفيق (١٨٠).

ولايمكن للسرد القرآنى أن يكتمل فى معطاه القصصى، أويفرض نفسه بكثافة، دون أن نتحدث عن الشخصية، وما تؤديه من أدوار مهمة وفاعلة فيه. فالشخصية فى محيطها السردى قد أنيطت بها تملكه من سيولة تعمل على تنامى المسارات المختلفة لبنية الحكى الدلالية بأداء أدوار مهمة من أهم خصوصياتها لفت نظر المخاطب وشد انتباهه كى ينفعل بغايات الخطاب القصصى القرآنى، ومن جهة أخرى، تحويل البناء السردى إلى نبع ثر ومنجم بكر وخزان متسع يمدنا بأنواع سردية لا تحصى "يقف فيه المرء على السنن النفسية والاجتماعية والإيمانية فى الفرد والمجتمع والأمم "(٥٥).

يمور الخطاب القرآن القصصى بأنواع عديدة من الشخصيات القرآنية نتيجة لتنوع السرد فيه، الأمر الذى لايمكنا من إحصاء دقيق لهذا العدد الهائل لأنواع هذه الشخصيات. لكن حسبنا هنا فقط أن نقدم تعريفا لأنواعها. "فهى عالم قائم بذاته، تتنازع فيه الأرواح البشرية والملائكية والنبوية والجنية والحيوانية والشيطانية، إنه عالم ملكوتى من الصعوبة تحديده كله" (٨٦).

وإذا ما وقفنا لانتخاب بعض النهاذج بقصد الكشف عن طبيعة البناء الفنى للشخصية في الخطاب القصصى القرآنى وجدنا أن منطق البناء السردى في القصة القرآنية يقوم بتناول الشخصية من خلال وضعها "في مواقف متجددة، بحيث يتجدد المسار القصصى ويندفع إلى النمو وهذا التوجيه البنائي يدفع بالشخصية إلى الحركة الدائمة، ما يجعلها تتخذ مسلكا مأ يمليه عليها الموقف أحيانا، وأحيانا أخرى يكون هذا الاتجاه نابعا من ذاتيتها هي وما تلتزم به في نفسه أساسا من قيم واتجهات ومبادئ وأصولا راسخة" (٨٠٠).

ومن هذه النهاذج التى أبدع السرد القصصى القرآنى فى تجسيدها وإخراجها إخراجا جماليا رائعا شخصية خليل الله سيدنا إبراهيم التيلا والتى تعددت زوايا مناقبها، بها يجعلنا نقصر تحديد ملامحها فى بعض هذه الزوايا. وقد آثرت أن تنبثق ملامح هذه الشخصية من خلال محيطها الأسرى.. سواء فى كيفة الحديث مع الأب أو الاهتهام بالأسرة أو معاملة الابن.

تبرز ملامح النموذج الأول منها واضحة جلية في قول الله تعالى:

﴿ وَاُذَكُرُ فِ الْكِنَبِ إِنْرَهِمَ إِنَّهُ وَكَانَ صِدِيقًا نَبِيًا الْ الْهَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَابَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْعِينُ الْكَانِي الْكَانِي الْكَانِي الْمَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَمُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ عَلَى اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

حَفِيًّا ﴿ اللَّهِ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٰٓ أَلَآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ اللَّهِ ﴾ (^^).

يعتمد السرد منذ بدايته على تحديد ملامح الشخصية الرئيسة، وذلك بالاقتراب من صورتها السيمية أو المظهرية؛ فتم التعريف ببعض ملاعها أوصفاتها الخلقية.. في تعاطيها الكلام وهي الشخصية المرسلة من عند الله تعالى \_ مع شخصية الأب الكافرة، التي لاتؤمن بالله وتحرض على عبادته. فتبدو في هذا المشهد السردي شخصية سيدنا إبراهيم \_ التي الله عنه ألفاظه وتعبيراته وداعته وحلمه وحياؤه ورفقه في ملاطفة أبيه، في مقابل تصرفات أبيه الجاهلة، الذي يهدده ويتوعده.

فيصف السرد القرآنى سيدنا إبراهيم فى سموها الإنسانى بالصدق والنبوة بها يتناسب مع شخصيته فى تعاملها بهذا اللطف فى خطاب دعوته لأبيه. فيحاول أن يهديه إلى الخير الذى هداه الله إليه، وعلمه إياه فى تحبب ومودة فيخاطبه بقوله: ((يا أَبَتِ))، ويسأله عن سبب عبادته لما هو دون الإنسان فى المرتبة، بـل إلى ما هـو فى مرتبة أدنى من مرتبة الحيوان، لا يسمع ولا يبصر ولا يملك ضرا ولا نفعا.

ورغم أن الأب يقابل دعوة الابن الى الهدى بكل جهالة وقساوة، فإن هذا لم يغضب إبراهيم الحليم، ولم يفقد بره وعطفه وأدبه مع أبيه، وذلك هو شأن الإيان مع الكفر، ومع كل ذلك فلا جدال ولا أذى، ولا رد للتهديد والوعيد، بل السلام وطلب الغفران من الله والرحمة والدعاء بالهدى لأبيه هو المقابل.

أما النموذج الثاني والذي تتكشف فيه صورة هذه الشخصية وتزداد معالم إنسانيتها رسوخا، فيجسده قول الله تعالى:

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلْذَا ٱلْبَلَدَ عَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ اللهِ وَيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ اللهِ وَيَ إِنَّهُنَّ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللهُ وَيَ إِنَّهُ أَنْ أَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللهُ وَيَ اللهُ وَيَ اللهُ وَيَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ ا

فَاجْعَلْ أَفَيْدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِئَ إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿ آَرَبُنَا فَالَحُمْدُ إِلَى تَعْلَوُ مَا نَعْلِنُ وَمَا يَغْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءِ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿ اللَّهُ الْحَمْدُ إِنَّكَ تَعْلَوُ مَا نَعْلِقُ وَمَا نَعْلِنُ وَمَا يَغْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكَثَمِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَمِن ذُرِيَّةٍ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ الللللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّةُ الللللَّهُ ال

تتجلى براعة الخالق سبحانه وتعالى فى رسم صورة شخصية سيدنا إبراهيم التي في أبهى وأبدع صورها فى هذا المشهد السردى، لتطلعنا على هذه السمة التى استكنت نفس أبى الأنبياء، والتى تنسجم فيها الرحمة بالطاعة وذلك حين يبتلى بترك ابنه وزوجته فى وادى مقفر، فتبرز أسمى مراتب الرحمة بأهله والطاعة والامتثال لأمر لله عز وجل.

فسيدنا إبراهيم يعلم مدى حاجة الإنسان الماسة لنعمة الأمن، وكم هى عظيمة الوقع فى حسه، متعلقة بحرصه على نفسه. فيطلب من الله تحققها والسياق يذكرها هنا ليذكر بها سكان هذا البلد، الذين يستطيلون بالنعمة ولا يشكرونها، وقد استجاب الله دعاءه فجعل البلد آمنا، ولكنهم هم سلكوا غير طريق إبراهيم، فكفروا النعمة، وجعلوا لله أندادًا، وصدوا عن سبيل الله.

ويعاود إبراهيم الدعاء مرة أخرى حرصا منه على نفسه وزريته من بعده فيلتجىء إلى الله تعالى فى أخص مشاعر قلبه، فيدعوه أن يجنبه عبادة الأصنام هو وبنيه، ويستعينه بهذا الدعاء ويستهديه. ثم ليبرز أن هذه نعمة أخرى من نعم الله، إنها لنعمة أن يخرج القلب من ظلهات الشرك وجهالاته إلى نور الإيهان بالله وتوحيده. فيخرج من التيه والحيرة والضلال والشرود، إلى المعرفة والطمأنينة والاستقرار والهدوء.

لكن القلوب التي جبلت على المعاصى والمخالفة ما كان لها أن تؤمن أو تتبع سبيل الهدى، وفي هذا تبدو سمة إبراهيم العطوف الرحيم الأواه الحليم، وترفرف أجواء المغفرة والرحمة، ويتوارى ظل المعصية، فلا يكشف عنه إبراهيم. فهو لا

يطلب الهلاك لمن يعصيه من نسله ويحيد عن طريقه، إنها يكلهم إلى غفران الله ورحمته.

ويمضى إبراهيم - النفخ في دعائه في ذكر إسكانه لبعض أبنائه بهذا الوادى المجدب المقفر المجاور للبيت المحرم، طاعة لله وامتثالا لأمره، من أجل إعمار هذا المكان بطاعة الله وذكره. فهذا هو الذي من أجله أسكنهم هناك، وهذا هو الذي من أجله يحتملون الجدب والحرمان (١٠).

وهنا يعاود إبراهيم مناجاته لربه داعيا أن يسيل عليهم هذا الوادى المجدب بأفئدة من الناس، وبصنوف من الثمرات من أجل طاعة الله وشكره.. وذلك في تعبير يقطر رقة وعذوبة، "ويصور القلوب رفافة مجنحة، وهي تهوى إلى ذلك البيت وأهله في ذلك الوادى الجديب. إنه تعبير ندى يندِّى الجدب برقة القلوب" (٩١). فيقول: ((فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوى إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ)).

وتتصاعد إنسانية هذه الشخصية، فتزداد توهجا مع استمرار عظمة تصوير الخطاب القرآني لها، فتتعالى سهاتها الإيجابية وتستمو كلما زادت حدة ابتلائها، وهو ما عبر عنه السرد القرآني في قول الله تعالى:

﴿ فَلَشَّرْنَكُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿ فَاَمَّا بَلَغَ مَعُهُ السَّعْىَ قَالَ يَنَابُنَى إِنِّ اَلْمَنَامِ اَنِّ اَذَبُحُكَ فَالْعَارِينَ الْ الْمَعَارِينَ الْ الْمَعَلِيمِ اللهُ الْمَعَلِيمِ اللهُ ال

ففى هذ المشهد تتبدى الصورة وقد توشت بأشد المشاهد إثارة، فيجسد سياق القصة أمام المتلق مشهدا حيا وموحيا، تتجلى فيه أعظم اللحظات في حياة سيدنا إبراهيم؛ بل في حياة البشر أجمعين.

فلنا أن نتصور فرحة إبراهيم بهذا الغلام الحليم وهو الوحيد المهاجر المقطوع من الأهل والأرض والوطن.

إنه يرزق بغلام متميز طالما تطلع إليه بعد أن استبد به الكبر.. شهد له ربه بصفة الحلم. وما يكاد يتفتح صباه ويأنس به أبوه، ويرافقه سبل الحياة.. حتى تدركه الإشارة الربانية التي لا تردد فيها ولا حيف بذبح هذا الابن والتضحية به، فيقبل على الأمر في تسليم ورضا، دونها ثوانٍ أو جزع. فيتوجه لابنه في كلهات المالك لأعصابه، والمطمئن لقضاء الله، ويعرض عليه هذا العرض ويطلب إليه أن يتروى في أمره، كالذي يعرض المألوف من الأمر.

فها كان من الابن إلا أن يرتقى إلى الأفق الذى ارتقى إليه أبوه من قبل... إنها روعة الإيهان والامتثال في الطاعة والتسليم.. فتلقى الأمر في طاعة ورضى ويقين.. فهو يعرف أن الإشارة المنامية أمر إلهى وتكليف من الله تعالى لأبيه.

فيوكل الابن قبوله الأمر لله دون أن يظهر لشخصه ظلا ولا حجما ولا وزنا.. فيدعو ربه أن يكون بأداء هذه المهمة من الصابرين.

فيا للأدب مع الله! ويا لروعة الإيهان. ويا لنبل الطاعة. ويا لعظمة التسليم!

وهنا يقفذ المشهد قفذة عملية يجتاز بها هذا الموقف الحوارى... إلى مشهد التنفيذ... وفيه يتجلى مرة أخرى نبل الطاعة. وعظمة الإيهان. وطمأنينة الرضى وراء كل ما تعارف عليه بنو الإنسان.. (٩٣).

وبينها يتأهب الوالد والولد لتنفيذ الأمر، وأخذ الوضعية المثلى لإقراره واقعا فعليا، نبصرهما وقد أقبلا على ذلك بتوفيق من الله كبير، وإيهان يزعزع الجبال، وبعبودية خالصة لا شائبة فيها؛ ولذا أبقى الله عليه ثناء حسنا جميلا لا ينقطع إلى يوم القيامة.

هكذا، أبدع السرد القصصى في الخطاب القرآنى في رسم شخصية سيدنا إبراهيم وتقريب معالمها...كما أبدع في غيرها من الشخصيات المختلفة الأبعاد والصفات، فرأينا كيف توافق فيها جمال التعبير مع جمال الصورة، حتى اتسقا في ساحة الأجواء القرآنية أهدافا نبيلة سامية.. جاءت مفعمة بشتى مجالات التأثير؛ فكملت معالم هذه (الشخصية / الشخصيات) بفضل النسق البديع والتصوير المعجز. وما أوردناه من إبداع الرسم القرآنى لا يمثل سوى أقل القليل من النهاذج المتعددة التى حظيت بها بنية السرد القصصي في النص القرآني.

\* \* \*

#### رابعا: الانسجام والتماسك النصى:

ينفرد النص القرآنى بحيوية دائمة؛ تنجذب لها النفوس وتأنس بها القلوب، سواء بإيجاءاته ومعانيه، أو بألفاظه ومبانيه. ومما وزاد من بهائه ورونقه، ذلك البناء، أوفلتقل الانسجام الذى ضمه نسيج نصى متاسك؛ كسا النص جمالا وإبداعا وتمايزا؛ فجاء أكثر قبولا واستقرارا في نفس المتلقى.

والانسجام أو التهاسك النصى الذى نقصده هنا هو أحد الآليات التى يستقبل من خلالها القارئ النص فهو "لا يتعلق بمستوى التحقق اللسانى، ولكنه يتعلق بالأحرى بتصور المتصورات التى تنظم العالم النصى بوصفه متتالية تتقدم نحو نهاية... "(١٤٠). بمعنى أن الانسجام يضمن التتابع والاندماج التدريجي للمعانى حول موضوع الكلام.

ويعتبر الانسجام من أهم العناصر التكوينية للقيمة الجمالية للخطاب في الأعمال الأدبية الكبرى، من حيث الغنى والطابع المفهومي للتعبير الأدبى، فهو يجسد خاصية دلالية للخطاب تعتمد على فهم كل جملة مكونة للنص في علاقاتها بها يفهم من الجمل الأخرى... فهو ليس خاصية تجريدية للأقوال ولكنه ظاهرة تأويلية (\*) ديناميكية (\*\*) من الفهم المعرف، تتدخل فيها أنواع عديدة من المعارف الذاتية (٥٠). وانطلاقا من هذا التحديد فإن الانسجام يتصل بعوالم الدلالة والسياق والتداولية (٢٠)، فالقارئ في هذه الحالة يجسد المرتكز الأساس الذي يعتمد عليه في تحقيق الانسجام النصي من خلال فعل القراءة المراعي للآليات المكونة لهذه البنية داخل النص.

وما سبق يؤكد أن الانسجام الذى نقصده غير الاتساق، فهو أعم منه وأعمق، حيث يطلب الانسجام من المتلقى النظر إلى ماهو ليس شكليا ولا معجميا، بل إلى علاقات خفية قائمة داخل النص المراد دراسته، حيث يهتم بترابط المفاهيم والعلاقات الدلالية المتحققة داخله.

فالانسجام من المفاهيم التى وظفها علم لسانيات النص الحديث في الكشف عن التلاحم القائم بين الجمل والفقرات والنص بكامله. بمعنى أنه يشكل وضعية أو قل خاصية (سيهانطيقية/ دلالية) يتميز بها الخطاب في الأعمال الأدبية، تقوم على التناسق الفنى الذي يقيها التشتت والالتباس في ذهن المتلقى، مما يضعف من جاذبية النص، ويفقده حيويته.

إذن، فالانسجام وما يؤديه من تناسق فنى فى العمل الأدبى يعد ضرورة من ضروريات تكوين النص، ووضعية كبرى لاسبيل لقبوله وتذوق جمالياته والتواصل مع طروحاته بدونها. "فهو الذى يشكل طبيعة الكل ويجعل من الصورة الكلية وعلاقاتها الداخلية لوحة واحدة لامكان فيها للتجزئة إلى عناصر.. كأنها الوحدة العضوية التى تجمع أجزاء الكائن الحى " (٩٧).

وإذا كان القرآن الكريم كتاب معجز ومتجاوز في إعجازه لحدود ما عهده البشر في الأعمال الأدبية \_الشعرية والنثرية \_إلا أنه كتاب ينتمى في تكوينه المعجز إلى الأبنية النصية الكبرى، التي تتجلى فيها مظاهر الانسجام والتماسك النصى. إنه نصية إلهية معجزة في اللفظ، وسامية في المعنى، ومتعالية في النظم، وشامخة في الانسجام، وشديدة في التماسك. ولاشك في أن الباحث في النص القرآنى \_رغم انفتاحه على قراءات متعددة \_يتعامل معه على أنه وحدة واحدة مترابطة تمتلك أسباب تفوقها وعلوها وامتيازها عن النصيات الأخرى.

وقبل أن يقودنا الكلام عن الانسجام في الخطاب القرآني وتتبع (آليات/ مظاهر) اشتغاله الجمالي داخل النص القرآني، فإنه يتحتم علينا أن نأخذ بعين الاعتبار دور القاريء وجهده التأويلي الذي يبذله لربط أجزاء النص دلاليا، وذلك بالتدرج في بنية معرفية كلية، تكون بدايتها رصد العلامات الخفية التي تجعل النص كلا منسجها متهاسك الوحدات.

فالمتلقى له دور فاعل وأساس فى الحكم على انسجام النص وتماسكه، إذ يعد أحد أهم أركان التحليل النصي" فهو يعتبر القراءة الثانية للنص، ولهذا لم يغفل علماء اللغة هذا الدور للمتلقى، فالنص يعد حوارا قائما بين قائل النص والنص والمتلقى" (٩٨).

ولا يعنى أن هذا الدور قد انيط بالمتلقى دون مراعاة لمعايير أو ضوابط تحكمه، فإذا كان لهذا المتلقى دور فى الحكم على انسجام النصوص وترابطها، فإن هذا الدور جاء من منطلق أن ثمة شروطا خاصة يجب توافرها فى متلقى هذا (الخطاب/النص)... فهو لا يقوم على الخطاب إلا وقد امتلك معارف وثقافات وأدوات تؤهله للقيام بهذا الدور المهم، لاسيها أن كثيرا من الخطابات بحاجة إلى إحالة فكر، وتشكيل رؤيا، وإمعان نظر للوصول إلى استخراج العلاقات الخفية التى تجعل منه وحدة دلالية (٩٩)، وهذا ما سنقوم بتوضيحه فى حينه إن شاء الله تعالى بشكل عملى تطبيقى أثناء سوق النهاذج القرآنية.

وإذا ما وجد في النص القرآنى ما يوهم ظاهره التفكك وعدم الانسجام والتهاسك، بسبب نزوله منجها على الحوادث والوقائع، ثم جمعت آياته وسوره في المصحف على وضعيتها الخاصة وترتيبها الحالى، فإن هذه الوضعية هي من أهم الظواهر الإعجازيه التي لفتت نظر السلف والخلف للكشف عن روائع نظمه وبدائع انسجامه التي تميز بها على سائر الكلام.

وإذا كان الهدف من وراء هذا المبحث يكمن في الكشف عن مظاهر الانسجام والتهاسك النصى في الخطاب القرآني، وكيف تبلورت جماليا، فإن هذا يقودني \_كها أسلفت القول \_إلى تأكيد أن منطلق هذا الطرح سيكون من خلال البنية الدلالية للخطاب القرآني في سوره، بمعنى أن التركيز في ذلك سوف يكون منصباعلى العلاقات الخفية والترابطات الدلالية التي توصلنا إلى عالم النص ووحدته الكلية، وهذا بالطبع يجعلنا \_في هذه الحالة \_لانولى مظاهر الانسجام أو الترابط الشكلي كبير اهتهام.

فهو وإن كان يشكل نقطة وصول مهمة في تماسك النص الكلي، إلا أن اهتمامه منصب على البنية السطحية الظاهرية للنص، فتراه يكتفى بالبحث في الترابط الشكلي للنصوص... في بنيتها النحوية والمعجمية (١٠٠٠).

إن أول مايلفت الانتباه من أدوات تحقق الانسجام والتهاسك النصى في الخطاب القرآني هو مظهر ((المناسبة)) بتشكلاته المختلفة. فمعروف أن الآيات التي تركبت منها السور القرآنية جاءت وفق ترتيب إلهي قديم لم يطرأ عليه تبديل أو تغيير، دون تدخل من أحد. وحتها سوف يفضي هذا الترتيب بشكله الموجود في المصحف الشريف، إلى حتمية وجود مناسبة بين ترتيب هذه الآيات، علاوة على أن تلاحم أجزاء السورة يرتبط بمناسبات داخلية بينهها؛ من أجل ذلك كان لابد علينا أن نبحث عن حدود العلاقة الماثلة بين معاني الآيات، والتي حققت لنا انسجاما وترابطا في سورة معينة؛ لأن وجود هذه الآيات في سياق سورة واحدة ينبيء عن علاقة بينها ووجه من المناسبة جعل منها وحدة دلالية (١٠١).

فالمناسبة تأتى ضمن الآليات المهمة التى يؤسس من خلالها لتحقق الانسجام والتوافق الدلالى بين أجزاء النص القرآنى. وهى من العلوم الجليلة التى حظيت باهتهام كتب علوم القرآن الكريم (١٠٢). فكما يقول الإمام الزركشى (المتوفى ٧٩٤هـ) أن علم المناسية: " فائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض فيقوى بذلك الارتباط ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء "(١٠٣).

ويؤكد الإمام البقاعى (ت ٨٨٥ هـ) المعنى السابق بصورة أكثر وضوحا واتساقا مع مرامى البحث، فيقول إن: "علم مناسبات القرآن علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه، وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعانى لما اقتضاه الحال، وتتوقف الإحالة فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب فيها، ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع جملها " (١٠٤).

فعلم المناسبة إذن يبحث في كيفية تماسك النص وانسجامه، وذلك بترابط وتعالق وحدتها، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا لا يتحقق إلا بعد بيان اتصال الآيات

بعضها مع بعض في موضوع واحد، أي بعد أن يتم سياق الآية أوسياق المقطع، فبعدها يطلب وجه مناسبة الآية بها قبلها وما بعدها (١٠٠٠).

ولقد تعددت تشكلات المناسبة في النص القرآني تبعا لتعدد مواضيع السور داخل الخطاب القرآني، شأنها في ذلك شأن العديد من سور القرآن الكريم، لكن هذا التعدد لم يحل بين انسجامها وتوافقها شكليا ودلاليا، بل أكده وهذا سر من أسرار النص القرآني الإعجازية فارتبطت السور بعضها ببعض برباط خارجي، كها ارتبطت الآيات داخل هذه السور على اختلاف مواضيعها برباط داخلي، شكل بنية مفهومية واحدة دون تفكيك أوتناقض.

وفى سبيل توضح ماسبق نسوق نموذجا نصيا من سور القرآن الكريم نرى فيه الكفاية فى بيان دور المناسبة \_ بـ شكولها المختلفة \_ فى تحقق الانسجام والتوافق فى السياق المفهومى للنص القرآنى وصورة ذلك جماليا وتعبيرا، وهو سورة (الليل). يقول الله تعالى:

﴿ وَالَيْلِ إِذَا يَفْشَىٰ ﴿ ثَا وَالنّهَارِ إِذَا تَعَلَقُ ﴿ ثَا وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكُرُ وَٱلْأَفَخَ ۚ آَا إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقَىٰ ﴿ فَأَمَّا مَنْ عَلِلْ وَالنّيَعَ وَالنّيَعَ فَى الْكُوْرَةُ وَلَيْسُرَى ﴿ وَالْمَا مَنْ يَجِلَ وَاسْتَغْفَى ﴿ وَكَذَبَ بِالْمُسْنَى اللّهُ وَالنّا لَلْاَحْرَةُ وَالْمُولَى وَالنّا لَلَاَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

تتكشف كيفية تحقق انسجام هذا الخطاب القرآنى في هذه السورة المباركة من خلال تمظهرات علائقية أوجدتها المناسبة على المستويين الخارجي و الداخلى؛ جاءت على النحو التالى:

### مناسبة السورة بما قبلها وبما بعدها:

إذا كان نزول القرآن الكريم قد استغرق عددا ليس بالقليل من السنين، وأنه نزل منجما بحسب الوقائع والأحداث في بعض المواقف، فإن هذا لايتناقض مع حدوث

تناسب وانسجام بين سوره، بحيث تتراتب اللاحقة مع ما تقدم عليها أو تأخر عنها من سور القرآن.

وقد أكد هذا المعنى الإمام الزركشى في معرض قوله الذي يرد فيه على من أنكر وجود هذه المناسبة بين سور القرآن وآياته بحجة أنها نزلت حسب الوقائع المتفرقة، فيقول: "وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلا وعلى حسب الحكمة ترتيبا فالمصحف كالصحف الكريمة على وفق ما في الكتاب المكنون مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف... والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أومستقلة. ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففي ذلك علم جم وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بها قبلها وما سيقت له"(١٠٧).

فتبرز ملامح تناسب النص القرآنى فى سورة ((الليل)) بشكل عملى \_على المستوى الخارجى \_من خلال تموقعها بين سورتى: (الشمس) كنص سابقة و(الضحى) كنص لاحق. فبعد أن بين المولى عز وجل فى (سورة الشمس) "حال من زكى نفسه وحال من دساها، وأوضح فى آخرها من مخالفة ثمود لرسولهم ما أهلكهم، فعلم أن الناس مختلفون فى السعى فى تحصيل نجد الخير ونجد الشر، فمنهم من تغلب عليه ظلمة اللبس، ومنهم من يغلب عليه نهار الهدى، فتباينوا فى مقاصدهم، وفى مصادرهم ومواردهم، بعد أن أثبت أنه هو الذى تصرف فى مقاصدهم، وفى مصادرهم ومواردهم، بعد أن أثبت أنه هو الذى تصرف فى في ضره ونفعه على ذلك، تنبيها على تمام قدرته فى أنه الفاعل بالاختيار، يحول بين المرء وقلبه حتى يحمله على التوصل إلى مراده، بضد ما يوصل إليه بل بها يوصل إلى مضاده، وعلى أنه لا يكاد يصدق الاتحاد فى القصد والاختلاف فى السعى والتوصل، وشرح جزاء كل تحذيرا من نجد الشر وترغيبا فى نجد الخير " (١٠٨٠).

إذن، فسورة ((الليل)) جاءت لتعلن انسجامها وترابطها النصى مع سورة الشمس: الشمس قبلها من جهة أنها كالتفصيل لما أجمل فيها، فبعدما ذكر في سورة الشمس: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها، وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها) ذكر هنا في سورة الليل من الأوصاف

ما يحصل به الفلاح، وما تحصل به الخيبة بقول الله تعالى: (فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى... وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنى...).

ومن أبدع الأشياء أن ارتبطت سورة الليل ارتباطا مفهوميا بالسورة التالية لها، حيث اختتمت بوعد كريم من الله تعالى بإرضاء الأتقى في الآخرة، بقول الله تعالى (وَلَسَوْفَ يَرْضَى)، لتعقبها سورة الضحى التي هي في النبي صلى الله عليه وسلم ليتأكد فيها هذا الوعد لنبيه هي مرة اخرى في هذه السورة في قول الله تعالى: (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى)، إشارة إلى أنه أقرب أمته إلى مقامه هي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى حملت سورة ((الليل)) تذكيرا للمتقين بنعمة تجنبهم الاصطلاء بنار جهنم يوم القيامة بقول الله تعالى (وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتَقَى)، عدد هذا في السورة اللاحقة، فذكر نعم الله تعالى على سيد الأتقياء هي، والتي شملت كل السورة تقريبا (١٠٩٠).

### بيان وجه المناسبة بين اسم السورة ومحتواها.

معروف أن اسم السورة يجسد العتبة الأولى لعنوان النص لدى المتلقى، أو محلل النصوص، وبخاصة إذا عرفنا أن قراءة النص\_أى نص\_في ظل عنونته يشكل الانطلاقة الأولى لقرءته. من أجل ذلك يتحتم على هذا العنوان أن يحتوى على علاقة ما بمحتوى السورة، حتى يكون له دور في الترابط أو الانسجام النصى فيها، ولاسيها وأننا نعلم أن أسهاء السور في النص القرآنى أمر توقيفي (۱۱۰). ومن ثم لابد من محاولة الكشف عن حدود هذه العلاقة وما حوته السورة من دلالات وثيقة ترتبط باسمها. فهذه السورة تسمى بسورة ((الليل))، وهو ظرف الزمان الذى ابتدئت به السورة، ثم ذكر النهار بعد ذلك، عكس ما في سورة الشمس "لأن هذه السورة نزلت قبل سورة الشمس بمدة وهي سادسة السور وأيامئذ كان الكفر مخيها الناس إلا نفرا قليلا، وكان الإسلام قد أخذ في التجلى فناسب تلك الحالة بإشارة إلى تمثيلها بحالة الليل حين يعقبه ظهور النهار ويتضح هذا في جواب القسم بقوله (إنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى) إلى قوله (إذَا تَرَدَّى "(۱۱۱)".

### . المناسبة بين افتتاحية السورة وطرحها الموضوعي:

برز التناسب واضحا بين مفتتح السورة وطرحها الموضوعي، وجاء ذلك فى مناسبة المقسم به (المفتتح) للمقسم عليه (الطرح الموضوعي)، الذي تطرقت إليه السورة. وقد تحقق هذا التناسب من خلفية أن سعى الناس مختلف في نوعه، فمنه الشر ومنه الخير، ومن ثم فهما يتماثلان مع الظلمة والنور، واللذان يتوالدان من الليل والنهار، وأن سعى الناس ينبثق عن نتائج منها النافع ومنها الضار، كما ينتج الذكر والأنثى ذرية صالحة وغير صالحة.

#### . المناسبة بين مطلع السورة وخاتمتها:

قد يودى توالى الفقرات والجمل داخل النصوص إلى وجود (فجوات / مسافات) تباعد بين مفتتح النص ومختتمة؛ مما يحدث نسيان لهذا المفتتح، فيأتى المختتم فيذكرنا بمطلح هذا النص. ويأتى ذلك بذكر بعض العلاقات، أو الروابط كتكرار معنى ذكر فى بداية هذا النص، أو بذكر جملة فى هذه الخاتمة تكون مفسرة لما هو موجود فى المقدمة... إلى غير ذلك من العلاقات التى من شأنها أن تحدث انسجاما دلاليا وتماسكا نصيا بين بداية النص ونهايته. وإذا نظرنا إلى سورة ((الليل)) وجدنا أن تحقق التناسب بين افتتاحيتها وخاتمتها آت من جهة أن الله أقسم فى بداية السورة بالليل والنهار، وبالخالق العظيم الذى أوجد النوعين الذكر والأنثى، مما يعنى الاستدلال على تباين عمل الخلائق، واختلافهم فى تعاطى الخير والشر، مما يترتب عليه إختلاف الجزاء. فعمل الخير سيفضى حتما بصاحبه المؤمن إلى النعيم، وعمل الشر سيفضى بصاحبه حتما الكافر إلى الجحيم.

ثم تأتى بعد ذلك الخاتمة لتؤكد لنا هذا المعنى بذكر نموذجين من هؤلاء الناس، النموذج الأول وهو الأشقى الذى يكون جزاؤه الاكتواء بسعير جهنم بسبب شره الذى تمثل فى تكذيبه للرسل وتوليه عن الإيهان، والثانى الأتقى الذى ينفق ماله فى وجوه الخير ليزكى نفسه ويصونها عن عذاب الله؛ فيكون جزاؤه الابتعاد عن هذا السعير.

وكما قال العلامة الشيخ طاهر بن عاشور: "وصف الأَشقى بصلة الـذى كـذب وتولى، ووصف الأتقى بصلة الذى يؤتى ماله يتزكى للإيذان بـأن للـصلة تسببا فى الحكم "(١١٢).

وهكذا يكون اختيار القسم بالليل والنهار متناسبا مع المقام؛ لأن غرض السورة هو بيان البون بين حال المؤمنين والكافرين في الدنيا والآخرة.

ولاشك أن هذا الصنف من التناسب بين مطلع السورة وخاتمتها في جمهور سور القرآن، يظهر نوعا من التآلف والتعانق يأخذ بالألباب، وينبئ عن سبيل من سبل التعبير الجالى الإعجازى في الخطاب القرآني. فبينها تجد السورة تتناول موضوعات شتى، وتطوف بقضايا مختلفة... إلا أننا لا نعدم في نهاية السورة، أن نجد آصرة قوية، ووشيجة متينة بين مطلع السورة وخاتمتها.

### . تناسب النظم القرآني بين الآيات في السورة:

تعد وحدة الموضوع في النص القرآن الكريم من أهم الجوانب التي تحقق الانسجام والتهاسك النصى للخطاب القرآني. وعلينا أن ندرك أن التناسب في النظم في سور القرآن الكريم ألوان ودرجات، وأن انبعاثاته متعددة؛ فيأتي من التنسيق في تآلف العبارات، وانتقاء ألفاظها، ونظمها في نسق خاص وتسلسل الأفكار، وتناسب الانتقال من فكرة إلى فكرة، وتناسب الايقاع الموسيقي وانسجامه مع الأجواء العامة التي تطلق فيه هذه الموسيقا، وملاءمة الإطار الفني للصورة أو المشهد مع دوره الذي وظف من أجله.

تتحدد أوجه هذه المناسبة في سورة ((الليل)) من خلال بنيتها الكبرى التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالموضوع الكلي لـ (مقاطعها/ آياتها). فهذه السورة تنتمى للسور (المكية) التي تركز على حقيقة الإلوهية، وحقيقة العبودية، وحقيقة العلاقات بينها، وتعريف الناس بربهم الحق الذي ينبغي أن يدينوا له ويعبدوه ويتبعوا أمره وشرعه، وتنحية كل ما دخل على العقيدة الفطرية الصحيحة من عكر ودخل وانحراف والتواء، ورد الناس إلى خالقهم الحق الذي يستحق الامتثال لربوبيته.

وبناء على ماسبق يمكن تقسيم السورة فى بنتها الكبرى إلى ست (آيات / مقاطع / مجموعات) تترابط فيها بينها بترابط الأفكار والموضوعات التى تدل عليها. فتنطلق السورة فى مقطعها الأول من خلال إطار من مشاهد الكون وطبيعة الإنسان. فتبدأ بالقسم باليل إذا غشى الخليقة بظلامه، وبالنهار إذا أنار الوجود بإشراقه وضيائه، وبالخالق العظيم الذى أوجد الإنسان عبر نوعين: ذكر وأنثى وذلك فى قول الله تعالى: (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى.

ثم يبدأ بعد ذلك المقطع الثاني؛ وفيه تتقرر رؤية السورة من خلال بيانها لحقيقة العمل وما يترتب عليه من جزاء في قول الله تعالى: (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى). ثم يأتي المقطع الثالث ليؤكد أن هذه الحقيقة متنوعة المظاهر مختلفة الأداء في الدنيا، ومن ثم فالجزاء مختلف كذلك فليس الخير كالشر، وليس الهدى كالضلال، وليس الصلاح كالفساد، فرسمت خطا بيانيا مختلفًا للعاقبة وفق العمل والوجهة في الأخرة (فَأُمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. وَكَذَّبَ بِالْخُسْنَى. فَسَنُيسِّرُهُ لِلْعُسْرَى). أما في المقطع الرابع فنجدها تنبه إلى اغترار بعض الناس بأموالهم التي جمعوها، وثرواتهم التي كدسوها، فهي لا تنفعهم في يـوم القيامة شيئا (وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُّهُ إِذَا تَرَدَّى)، ثم انتقلت بعد ذلك إلى المقطع الخامس لتذكرهم بحكمة الله في توضيح طريق الهداية وطريق الضلالة للعباد (إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى. وَإِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَالأُولَى). ثم يأت المقطع السادس فيتحدث عن مصير كل فريق. ويكشف عن نهاية المطاف لمن يسره لليسرى، ومن يسره للعسرى. وقبل كل شيء يقرر أن ما يلاقيه كل فريق من عاقبة ومن جزاء هو عدل حق، كما أنه واقع وحتم. (فَأَنْ ذَرُثُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. لاَ يَصْلاَهَا إِلاَّ الأَشْفَى. الَّذِي كَذَّبَ وَتَولَّى. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتَّقَى. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. وَمَا لَأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى. إِلاّ ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى. وَلَسَوْفَ يَرْضَى).

وهكذ تتبدى العلاقة بين مقاطع النص في تساير دلالي وتناغم فني يؤكد مدى الانسجام والتعالق العضوى بين مجموعات النص. فجاء الترابط وثيقا وعضويا بين

آيات هذه المجموعة من الآيات، حيث وجدنا كل آية تمهد لأختها وتتعاضد معها للوصول إلى هدف وغاية مشتركة.

وقد فطن بعض البلغاء النابهين إلى مايمكن أن يؤديه هذا الأداء اللفظى والترتيب الموضوعي من بدائع التناسق والانسجام الجالى في التعبير القرآنى بحيث لا تدع مجالا للشك أو الغموض. فهاهو شيخ الحضرة البلاغية الإمام عبد القاهر الجرجانى يشرح معنى التهاسك بصورة تكاد تكون أوضح من شرحها في العصر الحديث، فيقول: "واعلم أن مما هو أصل في أن يدق النظر، ويغمض المسلك في توخى المعانى... أن تتحد أجزاء الكلام، ويدخل بعضها في بعض، ويشتد ارتباط ثان فيها بأول، وأن يحتاج في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعا واحدا، وأن يكون حالك فيها حال البانى يضع بيمينه ها هنا في حال ما يضع بيساره هناك، نعم وفي حال ما يبصر مكان ثالث ورابع يضعها بعد الأولين... "(١١٣).

ومن الآفاق التي يجب اعتبارها في النظم القرآني في هذا السياق التناسق الفني، والذي يظهر فيه الإبداع القرآني المعجز مدعما في بعض الأحيان بوضع إطار للمشهد المنقول، إلى جانب إحاطته بالإيقاع الموسيقي، مما يجعله متسقا مع المشهد المراد نقله والتعبير عن مجرياته.

فالناظر لملامح المشهد المنقول في سورة ((اليل)) يجد أن الإطار الذي جاءت فيه قد تعددت مظاهره، وذلك بسبب أن الصورة التي بداخله جاءت كذلك. فالمشهد المصور في هذا النص القرآني قد ارتهن بمكونات ذات شكل تقابلي، تجد فيه من بذل ماله اتقاء وابتغاء لوجه ربه، ومن بخل بإنفاقه استغناء عن عباة ربه، وفيه من يُيسَّر لليسرى، ومن يُيسَّر للعسرى، وفيه الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، والأتقى الذي سوف يرضيه الله بعطائه يوم القيامة.

فهذا المشهد \_ بصورته تلك \_ جاء متناسبا مع الإطار الذي دارت في فلكه السوره، والذي تكشفت معالمه على الوضعية نفسها التي تراكبت منها صورة المشهد السابق، وهوظلمة وسواد الليل في مقابل ضياء وبياض النهار، والذكر والأنثى

المتقابلان في النوع والخلقة.. ولا شك أن هذا إطار متناسب تمام المناسبة للصورة التي احتواها.

كما اتصفت فواصل السورة بلون متميز من التناسب الموسيقى أكسبها تآلفا وانسجاما ملحوظا؛ أضفى على الصورة كلها إيقاعا موسيقيا إنسيابيا هادئا، جاء متناغها مع أجواء السرد والبيان المقصودة فى النص. وهو ما لمسناه نتيجة للتقارب الكبير فى أصواتها حيث جات كلها مبنية على حرف واحد على هذه النحو: (يَغْشَى \_ تَجَلَّى \_ وَالأُنثَى \_ لَشَتَّى \_ وَاتَّقَى \_ بِالْحُسْنَى \_ لِلْيُسْرَى \_ وَاسْتَغْنَى \_ بِالْحُسْنَى \_ لِلْيُسْرَى \_ وَاسْتَغْنَى \_ بِالْحُسْنَى \_ لِلْيُسْرَى \_ وَاسْتَغْنَى \_ بِالْحُسْنَى \_ لِلْيُسْرَى \_ وَالْأَتْقَى \_ بِالْحُسْنَى \_ لِلْيُسْرَى \_ وَالْأَتْقَى \_ بِالْحُسْنَى \_ لِلْيُسْرَى \_ وَالْأَتْقَى \_ اللَّمْسَرَى \_ وَالْأَتْقَى \_ اللَّمْسَرَى \_ وَالْمُقَى \_ وَلَوْلَى \_ اللَّمْسَى \_ اللَّمْسَلَى \_ اللَّمْسَى \_ اللَّمْسَلَى ـ اللَمْسَلَى ـ اللْمُسْلَى ـ اللَمْسَلَى ـ اللَمْسَلَى ـ اللَمْسَلَى المَسْلَى اللَمْسَلَى المُسْلَى اللْمُسْلَى اللْمُسْلَى اللَمْسَلَى اللْمُسْلَى المُسْلَى المُسْلَمُ اللْمُسْلَى الْمُسْلَى الْمُسْلَى الْمُسْلَى الْمُسْلَى الْمُسْلَى الْمُسْلَى الْمُسْلَمْ اللَمْسُلِي الْمُسْلَى الْمُسْلَى الْمُسْلَمْ اللَمْسُلَمْ اللْمُسْلَمْ اللْمُل

وهكذا، فإن للمناسبة دور مهم في الدراسات النصية، فرغم تجاهل الباحثين والمهتمين بلسانيات النص لها (١١٤)، إلا أنه لا يمكن تجاهلها أوالاستغناء عنها، وذلك بها تملكه من آليات رصد وجوه ورود انتظام المعاني وارتصافها، حيث تشيع جوا من الترابط الدلالي بين الآيات والسور - المتجاورات والمتباعدات - يحقق لها وضعية الانسجام واللحمة المفهومية بين عناصر السياق الواحد في النص القرآني، فمن خلالها تتحدد وحدة النص في الخطاب القرآني، والتي طالما كانت زادا يوميا يتعاطاه الطاعنون - قديها وحديثا - للنيل من هذه الوحدة والطعن في ترابطها وانسجامها.

فاللذة الجهالية من أهم المولدات التي يشيعها التناسب بين أجزاء الهيئات التعبيرية في الخطاب القرآني. فالصورة الحسنة يتبدى حسنها بقدر ما تحمله بين أجزائها من تناسق" أي على قدر ما يكون بين أجزائها من تكافل؛ فيكون الشعور الساذج بالجهال الذي يولده الإعجاب بشيء، هو حقيقته شعور بالتكافل العضوى في ذلك الشي" (١١٥).

إذن، فلاغرابة أن يحظى الحقل الجمالي في هذه البنية التعبيرية الإعجازية التى تتواشج فيها وحدة السور القرآنية \_خارجيا وداخليا \_ببيئة حاضنة له، يكون فيها أكثر تألقا وسطوعا. وهنا نستطع القول بأن توالد الجمالي في الخطاب القرآني \_عبر

هذه الوضعية \_يتأتى من أنك لو أقبلت على سورة من سور القرآن الكريم، أو آية داخل هذه السورة، وتنقلت معها مرحلة مرحلة، ملاحظا مطلعها ومقطعها وختتمها، وتقابل أوضاعها وتعادلها، وتلاقى أركانها وتعانقها مع سابقها أو لاحقها، فإنك كها يقول (الدكتور) دراز: "إنك لتقرأ السورة الطويلة المنجمة يحسبها الجاهل أضغاثا من المعانى حشيت حشوا، وأوزاعا من المبانى جمعت جمعا عفوا؛ فإذا هى لو تدبرت بنية متهاسكة قد بنيت من المقاصد الكلية على أسس وأصول... فلا تزال تنتقل بين أجزائها كها تنتقل بين حجرات وأفنية فى بنيان واحد قد وضع رسمه مرة واحدة: لاتحس بشيء من تناكر الأوضاع فى التقسيم والتنسيق، ولا بشيء من الانفصال فى الخروج من طريق إلى طريق؛ بل تـرى... تمام الألفة.. بغير تكلف ولا استعانة بأمر من خارج المعانى... وإنها هو حسن السياقة ولطف التمهيد فى مطلع كل غرض ومقطعه وأثنائه، يريك المنفصل متصلا، والمختلف مؤتلفا " (١٦٦).

وحسبى هنا أن أختم كلامى عن قضية المناسبة ودورها فى انسجام النص القرآنى وتماسكه بها يعضضه بالاستشهاد بكلام أحد علماء النصية العرب وهو (الدكتور) صبحى ابراهيم الفقى، حيث بقول: " والذى نراه أن القرآن الكريم نزل جملة واحدة إلى بيت العزة فى السهاء الدنيا، فى ليلة واحدة، ثم نزل على رسول الله فى نيف وعشرين سنة منجها، وهذا النزول مرة واحدة يوحى بتهاسكه ووجود المناسبة بين الآيات من ناحية وبين السور من ناحية أخرى، ومن ثم فلا مكان للزعم ببعد الربط بين آياته وسوره "(١١٧).

فالخطاب القرآنى تعبير تواصلى هادف لايدانيه فى بيانه نهج أو نظام فهو من أحكم الكلام تماسكا وانسجاما، يستنفر العقول تأملا واستحسانا.. ويأخذ بالقلوب شأنا ومكانا، بدا الجهال منه يسيل ويتقطر، والحسن فيه يتدلى ويتبختر، فلا تشبع نفس منه كلاما، ولا يستحسن الذواق عليه نظاما.

# هوامش الفصل الثالث

- (۱) ينظر: د. صلاح الدين محمد عبد التواب: (النقد الأدبى دراسة نقدية وأدبية حول إعجاز القرآن)، دار الكتاب الحديث، الكتاب الثالث، القاهرة ١٤٢٣ هـ ٢٠٠٣م، ص٧.
  - (٢) المرجع السابق.
- (٣) د. عشتار داود محمد: (الإشارة الجهالية في المثل القرآني)، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق ٢٠٠٥م، ص٨.
- (٤) ينظر: د. أحمد مطلوب: (بحوث بلاغية)، دار الفكر، عيان، ١٩٨٧ م، ص ٢٨. د. محمد حسين الصغير: (الصوت اللغوى في القرآن)، دار المؤرخ العربي، موسوعة الدراسات القرآنية، عدد ٢، ط١، بعروت لبنان ٢٠٠٠م، ص ٥٢.
- (٥) ينظر: مصطفى صادق الرافعى: (إعجاز القرآن والبلاغة النبوية)، مرجع سابق، ص ٢١٤، ٢١٥.
- (٦) ينظر: د. حسن عباس: (الحرف العربي والشخصية العربية)، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ١٩٩٢، ص ١٠٠.
  - (٧) سيد قطب: (التصوير الفني في القرآن)، مرجع سابق، ص٣٧، ٣٨.
    - (٨) سورة: النساء: آية: ٦٤ ـ ٦٥.
- (٩) ينظر: محمد حرير: "البنية الإيقاعية وجماليتها في القرآن الكريم"، مجلة التراث العربي، مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتباب العرب، العدد ٩٩، ١٠٠، دمشق رمضان ١٤٢٦ هـ ـ تشرين الأول ٢٠٠٥م، ص٣٢٣.
  - (١٠) سورة: القارعة: آية: ١ ـ٣.
  - (١١) سورة: البقرة: آية: ١٩٠\_١٩١.
    - (١٢) سورة: الرحمن: آية: ٣٥.

- (١٣) سورة: الملك: آية رقم:٧.
- (١٤) سورة الليل: آية رقم: ١٤.
- (١٥) سورة الفرقان: آية رقم: ١٢.
- (١٦) الخطابي، الرماني، الجرجاني: (ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)، حققها وعلق عليها: محمد خلف الله، ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، ط٣، مصر ١٩٧٦م، ص ٩٦.
- (۱۷) وقد جاءت على حسب ترتيب السور فى المصحف الشريفة: تسع وعشرون سورة هى: (البقرة - آل عمران - الأعراف - يونس - هود - يوسف - الرعد - إبراهيم - الحجر - طه - مريم - الشعراء - النمل - القصص - العنكبوت - الروم - لقيان - السجدة - يس - ص، غافر - فصلت - الشورى - الزخرف - الدخان - الجاثية - الأحقاف - ق - القلم).
  - (١٨) كما في سورة: (ص\_ق\_ن)، والتي تفتتح على الترتيب بقول الله تعالى: (ص\_ق\_ن).
- ( ٢٠) كما في سورة: (البقرة \_ آل عمران \_ يونس \_ هود \_ يوسف \_ إبراهيم \_ الحجر \_ الشعراء \_ القصص \_ العنكبوت \_ الروم \_ لقمان \_ السجدة)، والتي تفتتح على الترتيب بقول الله تعالى: (الم \_ الم \_ الم \_ الر \_ الر \_ الر \_ الر \_ الر \_ الر \_ طسم \_ طسم \_ الم \_ الم \_ الم \_ الم ).
- (٢١) كما في سورة: (الأعراف \_ الرعد)، والتي تفتتح على الترتيب بقول الله تعالى: (المص \_ المر).
- (۲۲) كما في سورة: (مريم \_ الشورى)، والتي تفتتح على الترتيب بقول الله تعالى: (كهيعص \_ حم عسق).
  - (۲۳) الرازى: (مفاتيح الغيب ..)، جـ ۲، مصدر سابق، ص١١.
- (٢٤) ينظر: د. محمد حسين الصغير (الصوت اللغوى في القرآن)، مرجع سابق، ص١٦٨،
  - (٢٥) سورة: النجم: آية: ٢١ \_٢٢.
- (۲٦) مصطفی صادق الرافعی: (تاریخ آداب العرب)، دار الکتب العلمیة، ط۱، جـ۲، بـیروت \_ لبنان۱۲۱ هـ ـ ۲۰، م ص۱۸۶.

- (۲۷) سورة: هو د: الآيتان: ٤٢، ٤٣.
- (٢٨) سيد قطب: (التصوير الفني في القرآن)، مرجع سابق، ص١١٣.
  - (٢٩) سورة: الزلزلة.
- (٣٠) ينظر: سيد قطب: (في ظلال القرآن)، مجلد ٨، جـ ٣٠، مصدر سابق، ص ٨٤.
  - (٣١) سورة: ص: الآية: ١-٦.
- (٣٢) ينظر. أمير عبد العزيز: (إعجاز القرآن)، مطبوعات جامعة النجاح الوطنية، ط١، نابلس \_ فلسطين ٢٠٠٧م، ص٧٦.
  - ا (٣٣) حيث تكرر ١٣ مرة.
  - (٣٤) حيث تكرر ١٥ مرة.
  - (٣٥) حيث تكرر١٣٥ مرة.
  - (٣٦) سورة: الحاقة: الآية: ٢٥ \_ ٣٢.
- (۳۷) ينظر: رائد مصباح الداية: (البناءات الجمالية في النص القرآني)، رسالة تخصص ماجستير، كلية الآداب، الجامعة الإسلامية، غزة فلسطين ١٤٣٢ هـ ٢٠١١م، ص٣٣٢، ٣٣٣.
  - (٣٨) المصدر السابق، ص٣٣٣
  - (٣٩) ينظر: د. مصطفى بدوى: (كوليردج)، دار المعارف، القاهرة ١٩٥٨م، ص٩٠.
- (٤٠) د. عز الدين إسماعيل: (التفسير النفسي للأدب)، دار العودة، ط٤، بيروت ١٩٨١م، ص٧١.
- (٤١) د. جابر عصفور: (الصورة الفنية في التراث النقدى والبلاغي عند العرب)، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٧٤م، ص ٣٩٢.
  - (٤٢) وأقصد هنا الأسلوب التصويري.
  - (٤٣) سيد قطب: (التصوير الفني في القرآن)، مصدر سابق، ص٣٦.
  - (٤٤) سيد قطب: (في ظلال القرآن)، مصدر سابق، مجلد ٦، جـ ٢٩، ص٣٦٣٤.
    - (٤٥) سيد قطب: (التصوير الفني في القرآن)، مصدر سابق، ص٣٧٠٠

- (٤٦) د. جابر عصفور: (الصورة الفنية في التراث النقدى والبلاغي عند العرب)، مرجع سابق، ص ٣٢١.
  - (٤٧) سورة: (يونس: الآية: ٢٤).
  - (٤٨) الطاهر بن عاشور: (التحرير والتنوير...)، مرجع سابق، جـ ١١، ص١٤.
    - (٤٩) سورة: عبس: الآية: ١٧ -٣٢.
- (٥٠) صلاح عبد الفتاح الخالدى: (نظرية التصوير الفنى عند سيد قطب)، دار الفرقان، ط١، عمان الأردن ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م، ص٢٣١.
- (۱۵) الإمام عبد القاهر الجرجاني: (أسرار البلاغة في علم البيان)، قرأه وعلق على حواشيه عمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية، ط۱، بيروت لبنان ۱۶۰۹هـ ۱۹۸۸م، ص
  - (٥٢) سورة: الحشر: الآية: ٩.
- (٥٣) وليس يريد أن الأنصار آمنوا قبل المهاجرين، بل أراد آمنوا قبل هجرة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ينظر: محمد على الصابوني: (صفوة التفاسير)، مرجع سابق، جـ٣، ص٣٣٢.
  - (٤٥) سورة: النور: الآية: ٣٩.
- (٥٥) ينظر: د. محمد زغلول سلام: (أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجري)، مكتبة الشباب، ط١، القاهرة ١٩٨٢م، ص ٣٧٠.
  - (٥٦) سورة: البقرة: الآيتان: ١٧٠ ـ١٧١.
  - (٥٧) د. عبد الحليم حفني: (أسلوب السخرية في القرآن الكريم)، مرجع سابق، ص١٠٥٠
    - (٥٨) سيد قطب: (في ظلال القرآن)، مصدر سابق، مجلد ١، جـ٢، ص١٥٥، ١٥٦.
      - (٩٥) سورة: الكهف: الآيات: ٣٢\_٤١.
      - (٦٠) سيد قطب: (في ظلال القرآن)، مصدر سابق، مجلد ٤، جـ١٥، ٢٢٧٠.
- (٦١) ينظر: د. عبد القادر رباعي: (الصورة الفنية في شعر أبي تمام)، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت ١٩٩٩م، ص١٤٦.
- (٦٢) محمد عابد الجابري، أحمد السطاتي، مصطفى العمري الزموري: (الفكر الإسلامي ودراسة المؤلفات)، مطبعة دار النشر المغربية، ط٢، المغرب، (بدون)، ص٠٤٠

- (٦٣) مينكونو: (عناصر لسانية من أجل النص الأدبى)، ترجمة: رشيد بـن مالـك، دار الحـوار، سوريا، ١٩٨٦م، ص ٣٦.
- (٦٤) فاطمة الطبال بركة: (النظرية الألسنية عند رومان جاكسبون)، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط١، بيروت ١٩٩٣م، ص٦٦، ٧٧.
- (٦٥) ينظر: د. تمام حسان: (البيان في روائع القرآن)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، جــ ٢٠القاهرة ٢٠٠٠م، ص٣٥٣.
- (٦٦) د. صلاح الدين محمد عبد التواب: (النقد الأدبى ـ دراسة نقدية وأدبية حول إعجاز القرآن)، مرجع سابق، ص١٠٨.
  - (٦٧) سورة: ص: الآيات: ٧١\_٥٨.
- (٦٨) على نحو ما نجد في قصص آدم عليه السلام حيث هناك الاستباق الإعلاني الذي يتصدر أكثر الآيات، كما في سورة: (البقرة: ٣٤)، وسورة: (الإسراء: ٦١)، وسورة: (الكهف: ٥٠)، وسورة: (طه: ١٦٦)، وسورة: (ص: ٧١) التي نحن بصددها.
- (٦٩) ينظر: محمد مشرف يوسف خضر: "خصائص السرد القصصى في القرآن الكريم "، مجلة: حراء، عدد ٦، مارس ٢٠٠٧م، مصدر سابق، ص٥٨ وما بعدها.
  - (٧٠) سورة: الإنسان: الآيات: ٥: ١١.
- (٧١) د. عبد الفتاح عثمان: (بناء الرواية \_ دراسة في الرواية المصرية)، مكتبة الـشباب، القاهرة، (٧١) د. عبد الفتاح عثمان: (بناء الرواية \_ دراسة في الرواية المصرية)، ص٤٥.
- (٧٢) د. التهامي نقرة: (سيكولوجية القصة في القرآن الكريم)، الناشر الشركة التونسية، ط١، تونس١٩٧٤م، ص٤٠٥.
- (٧٣) وقد وردت هذه القصة في غير هذه السورة متفاوتة الطول بين مشاهد قصيرة أو لمحة عابرة حوالي خمس عشرة مرة في سور القرآن الكريم على الترتيب التالى: (البقرة -المائدة الأعراف يونس -النحل -الإسراء -الكهف مريم -الشعراء -النمل -القصص غافر -الزخرف -الدخان -الذاريات -القمر -النازعات).
  - (٧٤) سورة: القصص: الآيتان: ١٢ \_ ١٣.
  - (۷۵) الرازى: (مفاتيح الغيب..)، مصدر سابق، جـ ۲٤، ص١٩٨.
  - (٧٦) ويرجح أنها مدينة (منف) عاصمة الدولة المصرية القيمة آنذاك.

- (٧٧) سورة: القصص: آية: ١٥.
- (۷۸) الزمخشرى: (أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد): (الكشاف عن حقائق التنزيـل وعيـون الأقاويل في وجوه التأويل)، دار الكتاب العربي، جـ٣، بيروت ١٤٠٧ هـ، ص٣٩٨.
  - (٧٩) سورة: القصص: آية: ١٨.
- (٨٠) د. عبد الكريم الخطيب: (القصص القرآني في منطوقه ومفهومه)، دار المعرفة، ط٢، بيروت لبنان ١٣٩٥ هـ ١٩٩٥م، ص٩٢.
  - (٨١) د. سليان عشر اتى: (الخطاب القرآ نى...)، مرجع سابق، ص١٤٧.
    - (٨٢) سورة: التوبة: آية: ٢٥.
  - (٨٣) الطاهر بن عاشور: (التحرير والتنوير..)، مرجع سابق، جـ١، ص ١٨٣١.
- (٨٤) ينظر: آمنة عشاب: (الحبك المكانى في السياق القصصي القرآني سورة يوسف أنموذجا)، رسالة تخصص ماجستير، جامعة حسيبة بن بوعلى، كلية الآداب واللغات، الجزائر 7٠٠٦ م، ص ٦٩.
  - (٨٥) د. عدنان زرزور: (القرآن ونصوصه)، مطبعة خالد بن وليد، دمشق ١٩٨٠م، ص٣٣٢.
- (٨٦) شارف مزارى: (مستويات السرد الإعجازى في القصة القرآنية)، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق ٢٠٠١م، ص٣٠.
- (۸۷) محمد قطب: (القصة في القرآن الكريم مقاصد الدين و قيم الفن)، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، ط١، القاهرة١٠٠١م، ص٤٨.
  - (٨٨) سورة: مريم: الآيات: ٤١: ٨٨.
  - (٨٩) سورة: إبراهيم: الآيات: ٣٧: ٤١.
  - (٩٠) ينظر: سيد قطب: (في ظلال القرآن)، مصدر سابق، مجلد ٤، جـ١٣، ص ٢١٠٩.
    - (٩١) المصدر السابق.
    - (٩٢) سورة: الصافات: الآيات: ١٠١: ١١٣.
- (٩٣) ينظر: سيد قطب: (في ظلال القرآن)، مصدر سابق، مجلده، جـ ٢٣، ص ٢٩٩٤، ١٩٩٥.
- (٩٤) أوزوالد ديكرو، جان مارى سشفايفر: (القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان)، ترجمة: د. منذر عياشي، المركز الثقافي العربي، ط٢، المغرب ٢٠٠٧م، ص ٤١٥.

- (\*) أي أنه يفضي إلى معنى غير ظاهر.. بحيث يبدو واضحا جليا، ذا دلالة يدركها المتلقى.
- (\*\*) بمعنى أن يكون للنص تصور دلالي متحرك، يخرجه من عداد التصور الأوحد، ويدخله في جال التصور المتعددة... طبقا لتكويناتها الداخلية ودرجة قابليتها للفهم.
  - (٩٥) ينظر: د. صلاح فضل: (بلاغة الخطاب وعلم النص)، مرجع سابق، ص٢٣٩، ٢٤٠.
- (۹٦) هي من أحدث مناهج فروع العلوم اللسانية.. التي انبثقت استعمالاتها على يد الفيلسوف الأمريكي (ش. موريس) عام ١٩٣٨م. وهي تعنى في أبسط تعريف لها \_كها فهمها الباحث \_بتحليل عمليات الكلام، ووصف معنى الملفوظات في سياقاتها، خلال إجراءات التواصل بشكل عام، أو بمعنى أوضح هي التي تعالج قيود صلاحية أفعال الكلام وقواعدها بالنسبة لسياق معين، أو بعبارة أكثر إيجازا هي التي تدرس العلاقة بين النص والسياق. ينظر: دومينيك مانغونو: (المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب)، ترجمة: محمد يحياتن، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، ط١، الجزائر 1٤٢٨هـــ ٢٠٠١م، ص٠٠٠: ١٠٢٠.
- (٩٧) محمد بركات أبو على: (في الأدب والبيان)،: دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان ـ الأردن١٩٨٤م، ص ١١٧.
- (۹۸) صبحى إبراهيم الفقى: (علم اللغة النصى بين النظرية والتطبيق) دار قباء، ط١، جـ١، القاهرة ١٤٢١هــ ١٠٠٠م، ص١١٠.
- (۹۹) ينظر: فتحى رزق خوالدة: (تحليل الخطاب الشعرى \_ ثنائية الاتساق والانسجام)، أزمنة للنشر والتوزيع ط۱، عمان \_ الأردن ۲۰۰٦ م، ص۳۲. نقلا عن: محمود بوستة: (الاتساق والانسجام في سورة الكهف)، رسالة تخصص (ماجستير)، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحاج لخضر، باتنة \_ الجزائر ۱۲۹۸ هـ ۲۰۰۸م، ص ۱۶۹۸.
- (۱۰۰) والتى تؤديها وظائف: (أدوات الربط: ك.: "العطف \_الضائر \_أساء الإشارة \_ الموصولات... "، والحذف، والتكرار اللفظى، والشرط، والإحالة...)، التى تعمل على ترابط وحدات السورة بشكل ظاهرى.
- (١٠١) محمود بوستة: (الاتساق والانسجام في سورة الكهف)، رسالة تخصص (ماجستير)، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مصدر سابق، ص ١٩٠.

- في التراث الفكرى العربي، حيث أفردت لها العديد من الكتب، والتي نذكر منها: في التراث الفكرى العربي، حيث أفردت لها العديد من الكتب، والتي نذكر منها: كتاب: (البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن) لأبي جعفر بن الزبير الغرناطي (ت ٢٠٧هـ)، وكتاب: (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) لبرهان الدين البقاعي (ت ٥٨٨هـ)، وكتاب: (تناسق الدرر في تناسب السور)، لجلال الدين السيوطي (ت ٥٨٨هـ).
- (۱۰۳) الزركشى: (أبو عبد الله بدر محمد بن بهادر بن عبد الله): (البرهان في علوم القرآن)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركائه، ط۱، جـ۱، القاهرة ۱۳۷٦ هـــ ۱۹۵۷م، ص٣٦.
- (۱۰٤) البقاعى: (برهان الدين أبى الحسن إبراهيم بن عمر البقاعى): (نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور)، تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدى، دار الكتب العلمية، ط١، جـ١، بيروت ١٤١٥هــ ١٩٩٥م، ص٥، ٦.
- (۱۰۵) ينظر: المثنى عبد الفتاح محمود: (نظرية السياق في القرآني \_ دراسة تأصيلية دلالية نقدية)، دار وائل للنشر، ط١، عمان \_ الأردن١٤٢٩ هـ ٢٠٠٨م، ص٣٩.
  - (١٠٦) سورة: الليل.
  - (١٠٧) الزركشي: (البرهان في علوم القرآن)، مصدر سابق، جـ١، ص٣٧.
  - (١٠٨) البقاعي: (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)، مصدر سابق، جـ٩، ص٤٤٢.
- (۱۰۹) الزحيلي: (وهبة بن مصطفى): (التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج)، دار الفكر المعاصر، ط۲، جـ ۳۰، بيروت، دمشق ١٤١٨ هـ ١٩٩٨م، ص ٢٧٩.
  - (١١٠) أي أن ورود اسمها جاء ثابتا عن رسول الله .
  - (١١١) الطاهر بن عاشور: (التحرير والتنوير...)، مصدر سابق، جـ ٣٠، ص ٣٧٨.
    - (١١٢) المصدر السابق، جـ ٣٠، ص ٣٩٢.
  - (١١٣) عبد القاهر الجرجاني: (دلائل الإعجاز في علم المعاني)، مصدر سابق، ص٩٣.
- (١١٤) ولا استبعد أن يكون السبب في ذلك هو ارتباطها بالنص القرآني، وخصوصا إذا عرفنا أن هذا العلم ـ لسانيات النص ـ علم غربي حديث النشأة نسبيا، وأن المترجم فيه للغة العربية أكثر من المؤلف.

- (١١٥) سيد صديق عبد الفتاح: (الجيال كيا يراه الفلاسفة والأدباء)، ط١، دار الهدى، القاهرة ١٩٩٤م، ص٣٥.
- (١١٦) د. محمد عبد الله دراز: (النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن)، دار الثقافة، قطر الدوحة ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥م، ص١٥٥.
- (١١٧) صبحى إبراهيم الفقى: (علم اللغة النصى بين النظرية والتطبيق)، مرجع سابق، جـ٢، ص٨٩.



# الخاتمة

وبعد، فإن البحث في النص القرآني يعد مغامرة ثرية لا تنضب مادتها\_رغم صعوبة مساراتها\_ولا يقل زادها، وأنها جهد لا يضيع رجاء ولا سعى من خاض فيها.

فإذا كانت هذه المغامرة قد أخذت على عاتقها منذ اللحظة الأولى أنها سوف تسبح في خضم أمواج متلاطمة.. تتعلق بالدراسات القرآنية.. في جانبها الجهالى.. ببيان مظاهرها واستيضاح آليات تكوينها.. إلا أنها احتاطت لنفسها في ذلك بتحديد مسارها ومسيرتها، حيث حل تذوق الجهالي في النسق القرآني نتيجة لرؤى وآليات تكوين.. أتاحت للنفس المتلقية فرصة السمو بالأفكار والمشاعر إلى قداسة الرسالة النبيلة للقرآن، التي هي غايته الأولى والأخيرة.

فالخطاب القرآنى واقع لغوى متفرد، قد توافرت له دون غيره كل وسائل الحفظ والتوثيق، كما احتوى على كل مظاهر الجمال وأسرار التعبير، ما لا يدانيه فى ذلك أى نص إبداعى أو غير إبداعى. وليس معنى هذا أن مظاهر الجمال فيه قد صاغتها محتويات التشكيل الخارجي، أو الأطر الظاهرة فحسب. ولكن جماليته هذه قد جمعت بين شكله ومحتواه، بين لفظه ومضمونه، بل إن هذا الوضع جاء فى غاية الملاءمة والتوافق.

من أجل هذا طمحت هذه الدراسة المتواضعة \_ كها أتمنى \_ لأن تكون دعوة \_ مع ما سبقها من دراسات \_ إلى وجوب تنمية الحساسية الجهالية، حتى نتذوق جمال الخطاب في النظم القرآني لما حواه من إعجاز البناء، وجمال التشييد، وسمو الغاية.

فلقد جاء القرآن فيضا جماليا، يجسد إعجازا بيانيا في صورته ونظمه، مرهفا في جلجلة أجراس كلماته وترتيب حروفه، منسجما في حركاته وسكناته ومدّاته، متماسكا في فواصله ومقاطعه.

وحسبى هنا أن أقف بشكل موجز \_ يتجاوز تكرار ما كنا قد أثبتناه في فصول ومباحث الدراسة:

أولا أن التكوين الجمالى يشكل أحد أهم العناصر الأساسية والأصيلة فى التعبير الفنى، وأنه يجسد الحد الفاصل الذى يحيل الأعمال النصية من حيز النقل المباشر إلى أعمال فنية ذات قيمة عاطفية ووصفية ومعرفية.

ثانيا \_ احتواء الخطاب القرآنى \_ جل من أنزله \_ أساليب متنوعة بحسب المقام والسياق، تجعل من القرآن الكريم منظومة تواصلية فعالة فى تبليغها، وشاملة لكل ما تقوم به حياة المرسل إليه على أكمل وجه، رآه المرسل ليكون من وراء ذلك استمراره صالحا وافيا بحاجات ذلك الإنسان الذي هو مركز الوجود وغاياته.

ثالثا \_ أن الخطاب القرآنى \_ بأنهاطه المختلفة \_ هو خطاب تبليغ مرسل من الله \_ عز وجل \_ إلى مرسل إليه هم الناس أجمعين، وأن حامل الخطاب هو الرسول الكريم هم وأن هذا الخطاب مخترق حدود الزمان والمكان والبيئة؛ وحتى يفهم مضمونه يحتاج إلى اعتبار متطلبات المستقبل وحاجاته، وذلك من خلال بنية اللغة التي يتلقى بها ذلك المضمون، لا سيها وإذا كان هذا الخطاب يتبع في تأليفه نظاما محكها.

رابعاً أن الخطاب القرآنى هو فى أصله تجلّ جمالى لامراء فيه، وأن هذا الجمالى جاء ممتزجا مع (التواصلي/ الإبلاغى) فى بوتقة واحدة، ضَمِن للخطاب القرآنى تميزا لم يكن لأى خطاب أدبى أو تواصلى أن يجاريه فيه.

خامسا \_ جمع النص القرآن أنواعا من الخطابات التى اتسقت مع سياقاتها \_ إقناعية \_ حوارية \_ قصصية \_ ساخرة \_ التى حلت فيها بانتقاء جمالى فنى، فخدمت الأحداث الدائرة فيها، وأسهمت في بز مشاهد واضحة عن مجرياتها.

سادسا ـ أن الخطاب القرآنى بنية نصية كبرى لم يتكئ فى عرض مفاهيمها الدينية وحقائقها التشريعية على الألفاظ وحدها، أو المعانى وحدها.. وإنها سلك طريقا فنيا فى الأداء، ومنهجا جماليا بالغ الروعة فى التعبير، جمع بين جمال الإيقاع، وروعة التصوير،

ودقة التعبير، وقوة نظمه وانسجامه؛ فكان السر في عدم تناهى تأويلاته، ومن ثم خلوده.

#### \*\*\*

فها أحرانا ـ نحن المسلمين ـ أن ننطلق من هذا النسق القرآنى الذى خلب الألباب بمنظوره الجهالى، إلى تأسيس نظرية عربية لعلم جمال إسلامى، يسترفد قيمه من تراث حضارتنا الإسلامية وهويتنا الثقافية، ويجمع متذوقى الجهال على غاية واحدة هى السمو بالذات، والوصول إلى درجة النشوة الكبرى. فمن يهارس النشاط الجهالى ـ حتها ـ سوف تكون غايته التحرر من كل قبيح، لأن النشاط الجهالى هو طريق الحرية، التى تكشف فيه الروح بوسائل الحس عن حقيقتها.

وفى النهاية، سيظل النص القرآنى عطاء ملها للقلوب الجامدة، وفيضا محركا للعقول الخاملة، وهاديا موجها للنفوس المضللة، ونموذجا مصححا للسلوكيات المنحرفة، ومنبعا مؤسسا لكل قيم الجهال والخلق الرفيع.

والحمدلله رب العالمين

# المصادروالمراجع

#### أولاء المصادر:

-القرآن الكريم-جل من أنزله.

الآمدى: (على بن محمد):

\_ (الإحكام في أصول الأحكام)، تحقيق: سيد الجميلي، دار الكتاب العربي، ط٢، بيروت ٢٠٤١ هــ ١٩٨٦م.

الألوسى: (محمود بن عبد الله الحسيني):

- (روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى)، دار الكتب العلمية، ط١، بيروت ١٤١٥ ه.

البقاعي: (برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر):

\_(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)، تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدى، دار الكتب العلمية، ط١، بيروت ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.

التهانوي: (محمد على الفاروقي):

(موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم)، تحقيق: د. على دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، ط ١، بيروت لبنان ١٩٩٦م.

القاضي الجرجاني: (على بن عبد العزيز):

\_ (وساطة بين المتنبي وخصومه)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم على محمد البجاوي، المكتبة العصرية ط١، صيدا \_بروت٧٢٢هـ ٢ ٥٠٠٦م.

حازم القرطاجني: (حازم بن محمد بن حسن):

\_ (منهاج البلغاء وسراج الأدباء)، تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة، تونس١٩٦٦م.

# أبو حامد الغزالي: (محمد بن محمد):

- (محمد بن محمد) (المستصفى في علم الأصول)، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافى، دار الكتب العلمية، ط١، بيروت ١٤١٣ هـ ١٩٩٣م.

# أبو حيّان الأندلسى: (محمد بن يوسف):

- (البحر المحيط)، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. الشيخ على محمد معوض. د. زكريا عبد المجيد النوقى. د. أحمد النجولي الجمل، دار الكتب العلمية، ط١، لبنان بيروت ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م.

### أبو حيان التوحيدي، ومسكويه:

- (الهوامل والشوامل)، نشر: أحمد أمين، السيد أحمد صقر، الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة الذخائر ن عدد ٦٨، القاهرة، (بدون).

# الخطابي، الرماني، الجرجاني:

(ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)، حققها وعلى عليها: محمد خلف الله، ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، ط٣، مصر ١٩٧٦م.

\_(دیوان حسان بن ثابت)، شرح: یوسف عید، دار الجیل، بیروت ۱٤۱۲ هــــ ۱۹۹۲م، .

# الرازى: (فخر الدين محمد بن عمر التميمي):

\_ (مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير)، دار الكتب العلمية، ط١، بيروت ١٤٢١هـــ (مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير)، دار الكتب العلمية، ط١، بيروت ١٤٢١هـــ

# ابن رشيق القيرواني: (الحسن بن رشيق):

\_ (العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده)، دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة، ط٥، بيروت\_لبنان١٤٠١هـ١٩٨١م.

# الزركشى: (أبو عبدالله بدر محمد بن بهادر بن عبدالله):

\_ (البرهان في علوم القرآن)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه، ط١، القاهرة ١٣٧٦ هـــ١٩٥٧م.

الزمخشرى: (أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد):

\_ (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل)، دار الكتاب العربي، جـ٣، بيروت ١٤٠٧ هـ.

السبكي: (على بن عبد الكافي):

(الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي)، تحقيق: جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، ط١، بيروت لبنان ١٤٠٤ هـــ 1٩٩٥م.

ابن سلام: (محمد الجمحي):

- (طبقات فحول الشعراء)، تحقيق: محمد شاكر، نشر: دار المدنى، جدة \_ السعودية، ١٤٠٠ هـ- ١٤٠٠ م..

ابن سينا: (الحسين بن عبدالله):

- (فن الشعر)، من كتاب الشفاء، ضمن كتاب (فن الشعر) لأرسطو، ترجمة وتحقيق: د. عبد الرحمن بدوى، دار الثقافة، ط٢، بروت.

سيد قطب: (في ظلال القرآن:

\_دار الشروقه ، ط٣٢، القاهرة، ١٤٢٣ هـ ٣٠٠٢م.

الشهاب الخفاجي: (أحمد بن محمد بن عمر):

- (حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)، المسهاة: (عناية القاضي ودراية الراضي)، دار صادر، بيروت، (بدون).

### الطاهر بن عاشور:

- (محمد الطاهر بن محمد بن محمد): (التحرير والتنوير - تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد)، الدار التونسية للنشر، جـ ٥٠، تونس١٩٨٤م.

# القاضى عبد الجبار: (أبو الحسين أحمد بن عبد الجبار)

- (شرح الأصول الخمسة)، تحقيق: د. عبد الكريم عشمان، مكتبة وهبة، القاهرة، ١٩٨٨ م.

# عبد القاهر الجرجاني: (عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد):

- (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد): (دلائل الإعجاز)، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مهرجان القراءة للجميع، القاهرة ٢٠٠٠م.
- \_ (أسرار البلاغة في علم البيان)، قرأه وعلق على حواشيه: محمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية، ط١، بيروت\_لبنان ٩٠٤ هـ ١٩٨٨م.

# ابن عطية (أبو محمد عبد الحق بن غالب):

- (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، ط١، لبنان ١٤١٣ م- ١٩٩٣م.

# الفارابي: (أبو نصر):

\_ (كتاب الحروف)، تحقيق محسن مهدى، دار المشرق، بيروت ١٩٦٩ م.

أبو الفرج الأصفهاني: (على بن الحسين بن محمد):

\_(الأغاني)، دار الفكر، ط٢، بيروت\_لبنان ١٤١٥هـــ١٩٩٥م.

الكفوى: (أيوب بن موسى الحسيني):

\_ (الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية)، تحقيق: عدنان درويش، محمد المصرى، مؤسسة الرسالة، بيروت \_ لبنان ١٤١٩هـ ٩٨ م .

# المبرد: (أبو العباس محمد بن يزيد):

\_ (البلاغة)، حققها وقدم لها وصنع فهارسها: د. رمضان عبد التواب، الناشر مكتبة الثقافة الدينية، ط٢، القاهرة ٢٠٤١هـ ـ ١٩٨٥م.

المرزباني: (أبو عبدالله محمد بن عمران):

\_(الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء)، المطبعة السلفية ومكتبتها بمصر، (بدون).

المرزوقي: (أحمد بن محمد بن الحسن):

\_ (شرح ديوان الحماسة)، تحقيق: أحمد أمين، وعبد السلام هارون، دار الجيل ط١، بيروت، ١٩٩١م.

ابن منظور: (محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصرى):

\_ (لسان العرب)، تحقيق: عبد الله على الكبير، محمد أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، مصر (بدون).

### ثانيا: المراجع العربية والمترجمة:

### د. أحمد مطلوب:

\_ (بحوث بلاغية)، دار الفكر، عمان، ١٩٨٧م.

### أمير عبد العزيز:

\_(إعجاز القرآن)، مطبوعات جامعة النجاح الوطنية، ط١، نابلس\_فلسطين ٧٠٠٢م.

### د. أميرة حلمي مطر:

- (فلسفة الجمال أعلامها ومذاهبها)، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ١٩٩٨م.
  - (فلسفة الجمال)، دار المعارف، سلسلة كتابك، عدد ١٣٧، القاهرة (بدون).

### إ.نوكس:

\_(النظريات الجهالية: كانط\_هيجل\_شوبنهاور)، ترجمة: محمد شفيق شيا، منشورات بحسون الثقافية، ط١، بيروت ١٩٨٥م.

# أوزوالد ديكرو، جان ماري سشفايفر:

(القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان)، ترجمة: د.منذر عياشي، المركز الثقافي العربي، ط٢، المغرب ٢٠٠٧م.

#### باختين:

- (الماركسية وفلسفة اللغة)، ترجمة: محمد البكرى، ويمنى العيد، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء - المغرب ١٩٨٦ م.

# باختين بالاشتراك مع آخرين:

ـ (مداخل الشعر)، ترجمة: أمينة رشيد وسيد البحراوي، الهيئة العامـة لقـصور الثقافـة، سلسلة: آفاق الترجمة، عدد ١٣، القاهرة مايو ١٩٩٦ م.

### بنديتو كروتشه:

- (علم الجمال)، ترجمه: نزيه الحكيم، مراجعة: بديع الكسم، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، المطبعة الهاشمية، دمشق ١٩٦٣م.

### تزفيطان تودوروف:

\_(الشعرية)، ترجمة: شكرى المبخوت، ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، ط٢ الدار البيضاء\_المغرب، ٩٩٩٠م.

### د. تمام حسان:

- (البيان في روائع القرآن)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ٢٠٠٠م.

### د. التهامي نقرة:

\_ (سيكولوجية القصة في القرآن الكريم)، الناشر الشركة التونسية، ط١، تونس١٩٧٤م.

### د. جابر عصفور:

- (الصورة الفنية في التراث النقدى والبلاغي عند العرب)، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٧٤م.
- (عصر البنيوية من ليفي شتراوس إلى فوكو)، دار الآفاق العربية، بغداد العراق ١٩٨٥ م.
- (مفهوم الشعر-دراسة في التراث النقدى)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط٥، القاهرة ١٩٩٥م.
- (آفاق العصر)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مهرجان القراءة للجميع، القاهرة 199٧م.

### جمال الدين الشيخ:

\_(الشعرية العربية)، دار توبقال للنشر، ، ط١، الدار البيضاء \_ المغرب \_ 1997م.

# جورج سانتيانا:

\_(الإحساس بالجهال\_تخطيط النظرية في علم الجهال)، ترجمة: د. محمد مصطفى بدوى، مراجعة وتقديم: د. زكى نجيب محمود، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ٢٠٠١م.

# جون أوستين:

\_(نظرية أفعال الكلام العامة\_كيف ننجز الأشياء بالكلام)، ترجمة: عبد القادر قينيني، الدار البيضاء، إفريقيا الشرق، ١٩٩١م.

### جون كوهن:

\_(بناء لغة الشعر)، ترجمة: د. أحمد درويش، مكتبة الزهراء، ط١، القاهرة، ١٩٨٥م. حسن البنا:

\_(مقاصد القرآن الكريم)، دار الشهاب، القاهرة ١٩٧٩م.

### د.حسن عباس:

\_(الحرف العربي والشخصية العربية)، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سورية، ١٩٩٢ م.

### حسن كاظم:

- (مفاهيم الشعرية - دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم)، الناشر المركز الثقافي العربي، ط١، الدار البيضاء - المغرب. بيروت - لبنان ١٩٩٤م.

### د. حسين خمرى:

\_ (نظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدال)، منشورات الاختلاف ط ١، بيروت ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م.

### دومينيك مانغونو:

- (المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب)، ترجمة: محمد يحياتن، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، ط١، الجزائر ١٤٢٨هــ٧٠٠م.

### د. راوية عبد المنعم عباس:

- (القيم الجمالية)، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية ١٩٨٧م.

### ر.ڤ.جونسن:

(موسوعة المصطلح النقدى)، يترجها عن الإنجليزية: د. عبد الواحد لؤلؤة، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، سلسلة الكتب المترجمة، دار الرشيد للنشر، مجلد ١، عدد ١٢٠، العراق ١٩٨٢م.

### روبرت دی بو جراند:

\_ (النص والخطاب والإجراء)، ترجمة: د. تمام حسان، عالم الكتب، ط ١، القاهرة ١٤١٨ هـ ١٩٩٨م.

### رولان بارت:

\_ (الكتابة في درجة الصفر)، ترجمة نعيم الحمصي، منشورات وزارة الثقافة، ط١، دمشق\_سورية ١٩٧٠م.

# د. الزحيلي: (وهبة بن مصطفى):

\_ (التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج)، دار الفكر المعاصر، ط٢، دمشق ١٤١٨ هـ ١٤١٨ م.

# د. زكريا إبراهيم:

(فلسفة الفن في الفكر المعاصر)، مكتبة مصر دار مصر للطباعة. (بدون).

### د. الزواوي بغوره:

\_ (الفلسفة واللغة\_نقد المنعطف اللغوى في الفلسفة المعاصرة)، دار الطليعة، ط١، بيروت ٢٠٠٥م.

#### د. سعد علوش:

\_ (معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة \_عرض وتقديم وترجمة)، دار الكتاب اللبناني، ط١، بيروت، سوشبريس الدار البيضاء ١٤٠٥هـ ١٩٨٣م.

#### د.سليهان دينا:

\_ (الفكر الفلسفى الإسلامى)، مكتبة الخانجى بمصر، ط١، ١٣٨٧ هـ ١٩٦٧ م. سليان عشر اتى:

\_ (الخطاب القرآني\_مقارنة توصيفية لجمالية السرد الإعجازي)، ديـ وان المطبوعـات الجامعية، الجزائر. ١٩٩٨م.

### سيد صديق عبد الفتاح:

\_ (الجمال كما يراه الفلاسفة والأدباء)، دار الهدى، ط١، القاهرة ١٩٩٤م.

#### سيد قطب:

\_(التصوير الفني في القرآن)، دار الشروق، ط٦١، القاهرة ١٤٢٣ هــ٧٠٠م،

### \_شارف مزارى:

\_ (مستويات السرد الإعجازي في القصة القرآنية)، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سورية، ٢٠٠١م.

### -الصابوني: (محمد على):

\_ (صفوة التفاسير)، مكتبة الإيمان، دار الصابوني، ط٩، القاهرة، (بدون).

### - صبحى إبراهيم الفقى:

\_(علم اللغة النصى بين النظرية والتطبيق) دار قباء، ط١، القاهرة ١٤٢١هـــ وعلم اللغة النصى بين النظرية والتطبيق)

# د. صلاح الدين محمد عبد التواب:

\_ (النقد الأدبى دراسة نقدية وأدبية حول إعجاز القرآن)، دار الكتاب الحديث، الكتاب الخديث، الكتاب الثالث، القاهرة ١٤٢٣ هـ ٢٠٠٣م.

# صلاح عبد الفتاح الخالدي:

\_(نظرية التصوير الفنى عند سيد قطب)، دار الفرقان، ط١، عمان \_الأردن ١٤٠٣هـ \_ ١٤٠٨م.

### د. صلاح فضل:

- \_ (نظرية البنائية)، دار الآفاق الجديدة، ط٣، بيروت، ١٩٨٥م.
- \_ (بلاغة الخطاب وعلم النص)، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة: عالم المعرفة، الكويت، أغسطس/ آب، ١٩٩٢م.
- \_ (شفرات النص: دراسة سيميولوجية في شعرية القصص والقصيد)، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، ط١، القاهرة ١٩٩٠م.

### طه عبد الرحمن:

\_ (تجديد المنهج في تقويم التراث)، المركز الثقافي العربي، ط٢، الدار البيضاء، بيروت ١٩٩٤م.

### د. عبد الله إبراهيم:

\_ (الثقافة العربية الحديثة والمرجعيات المستعارة)، المركز الثقافي العربي، ط١، الـدار البيضاء \_ المغرب. بيروت \_ لبنان ١٩٩٩م.

#### د. عبد الله الغذامي:

\_ (الخطيئة والتكفير \_ من البنيوية إلى التشريحية، قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر، مقدمة نظرية ودراسة تطبيقية)، النادى الأدبى الثقافى، ط١، جدة، المملكة العربية السعودية ١٩٨٠م.

### د. عبد الجليل منقور:

\_ (النص والتأويل\_دراسة دلالية في الفكر المعرفي التراثي)، دار الكتاب الحديث، القاهرة، (بدون).

# عبد الحكيم راضي:

\_ (نظرية اللغة في النقد العربي)، المجلس الأعلى للثقافة، ط١، مصر٢٠٠٣م.

# د. عبد الحليم حفني:

- \_ (أسلوب المحاورة في القرآن الكريم)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط٣، القاهرة ١٩٩٥م.
- \_أسلوب السخرية في القرآن الكريم)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 19۸٧ م.

### د. عبد الرحمن بدوى:

- \_ (موسوعة الفلسفة)، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط١، بيروت١٩٨٤م عبد السلام بنعبد العالى:
- \_ (أسس الفكر الفلسفي المعاصر: مجاوزة الميتافيزيقا)، دار توبقال للنشر، ط١، المغرب ١٩٩١م.

# د.عبد السلام المسدى:

- \_(الأسلوبية والأسلوب)، الدار العربية للكتاب، ط٣، تونس١٩٨٢م.
  - \_(النقد والحداثة)، دار الطليعة، ط ١، بيروت ١٩٨٣م.

### د. عبد الفتاح عثمان:

- \_ (بناء الرواية \_ دراسة في الرواية المصرية)، مكتبة الشباب، القاهرة، (بدون).
  - د.عبد القادر رباعي:
- \_ (الصورة الفنية في شعر أبي تمام)، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت ١٩٩٩م.
  - د. عبد الكريم الخطيب:
- (القصص القرآني في منطوقه ومفهومه)، دار المعرفة، ط٢، بيرون ـ لبنان ١٣٩٥ هــ ١٩٩٥ م.
  - د. عبد المنعم الحفني:
  - \_ (موسوعة الفلسفة والفلاسفة)، مكتبة مدبولي، ط٢، القاهرة ١٩٩٩م.
    - د. عبد الهادي بن ظافر الشهري:
  - \_ (استراتيجيات الخطاب\_مقاربة لغوية تداولية)، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط١، بيروت\_لبنان مارس ٢٠٠٤م.

# د. عدنان زرزور:

\_ (القرآن ونصوصه)، مطبعة خالدبن الوليد، دمشق ١٩٨٠م.

# د. عز الدين إسهاعيل:

- \_ (التفسير النفسي للأدب)، دار العودة، ط٤، بيروت ١٩٨١م.
- (لأسس الجمالية في النقد العربي عرض وتفسير ومقارنة)، دار الفكر العربي، القاهرة ١٤١٢هـ-١٩٩٢م.

# د.عشتار داود محمد:

- (الإشارة الجمالية في المثل القرآني)، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سورية ٥٠٠٥م.

# الإمام علاء الدين النجاري:

- (كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي)، نشر دار الكتاب الإسلامي، القاهرة: ١٩٧٦م.

### على حرب:

(الموسوعة الفلسفية العربية)، معهد الإنهاء العربي، ط١، بيروت لبنان ١٩٨٦م.

### عهارة ناصر:

(اللغة والتأويل مقاربات في الهرمينوطيقا الغربية والتأويل العربي الإسلامي)، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط ١، بيروت ٢٠٠٧م.

# د. غادة المقدم عدرة:

### - فاطمة الطبال بركة:

- (النظرية الألسنية، عند رومان جاكسبون)، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، ط١ بيروت، ١٩٩٣م.

### فتحي رزق خوالدة:

\_ (تحليل الخطاب الشعرى \_ ثنائية الاتساق والانسجام)، أزمنة للنشر والتوزيع ط١، عمان \_ الأردن ٢٠٠٦ م.

# المثنى عبد الفتاح محمود:

\_ (نظرية السياق القرآنى \_ دراسة تأصيلية دلالية نقدية)، دار وائل للنشر، ط١، عان \_ الأردن ١٤٢٩ هـ ٢٠٠٨م.

# محمد بركات أبو على:

\_ (في الأدب والبيان)، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان - الأردن١٩٨٤م.

### د. محمد حسين على الصغير:

(الصوت اللغوى في القرآن)، دار المؤرخ العربي، ط١، بيروت لبنان٠٠٠م.

### عمد حسين فضل الله:

\_ (الحوار في القرآن)، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط٣، بيروت ١٩٨٥ م.

# د. محمد زغلول سلام:

\_ (أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجري)، مكتبة الشباب، ط١، القاهرة ١٩٨٢م.

### \_ محمد رشید رضا:

\_ (تفسير القرآن الحكيم)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٩٠م.

# محمد عابد الجابري وآخرون:

- \_ (الخطاب العربى المعاصر \_ دراسة تحليلية نقدية)، مركز دراسات الوحدة العربية، ط٥، ببروت \_ لبنان مارس ١٩٩٢م.
- \_ (الفكر الإسلامي ودراسة المؤلفات)، مطبعة دار النشر المغربية، ط٢، المغرب، (بدون).

### د. محمد عبدالله دراز:

\_ (النبأ العظيم\_نظرات جديدة في القرآن)، دار الثقافة، قطر \_ الدوحة ١٤٠٥ هـ. ١٩٨٥ م.

#### د. محمد عبد المطلب:

(قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني)، الشركة المصرية العالمية للنشر \_ لونجهان، القاهرة، ١٩٩٥م.

### محمد الغزالى:

- (كيف نتعامل مع القرآن)، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط٧، القاهرة يوليو ٢٠٠٥م.

#### محمد قطب:

- (القصة في القرآن الكريم - مقاصد الدين وقيم الفن)، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، ط١، القاهرة ٢٠٠١م.

# محمد كاظم الظواهري:

- (بدائع الإضار القصصى في القرآن الكريم)، دار الصابوني، ودار الهداية، ط١، القاهرة ١٤١٢هـ - ١٩٩١م.

# د. محمد كريم الكواز:

- (كلام الله، الجانب الشفاهي من الظاهرة القرآنية)، دار الساقي، ط ١، بيروت ٢٠٠٢ م.

### محمد محمد يونس على:

\_ (وصف اللغة العربية دلالياً)، منشورات جامعة الفاتح، ليبيا، ١٩٩٣م.

### د. محمد مندور:

(الأدب ومذاهبه)، دار نهضة مصر، القاهرة، (بدون).

#### د. محمد مفتاح:

- (التلقى والتأويل - مقاربة نسقية)، المركز الثقاف العربي، ط ١، بيروت، لبنان ١٩٩٤م.

#### محمود يعقويي:

- \_ (المنطق الفطري في القرآن الكريم)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ٢٠٠٠م.
  - د. مشكور كاظم العوادى:
- \_ (البحث الدلالي في تفسير الميزان\_دراسة في تحليل النص)، مؤسسة البلاغ، ط١، بيروت ٢٠٠٣ م.
  - د. مصطفی بدوی:
  - \_ (كوليردج) ، دار المعارف، القاهرة ١٩٥٨م.

### مصطفى صادق الرافعي:

- \_(إعجاز القرآن والبلاغة النبوية)، دار الكتاب العربي، ط٩، بيروت لبنان ١٣٩٣ هـــ١٩٧٣م.
- \_(تاريخ آداب العرب)، دار الكتب العلمية، ط١، بيروت \_ لبنان ١٤٢١ هـ \_ ٠٠٠٠ م.

#### معن زيادة:

- \_ (الموسوعة الفلسفية العربية)، معهد الإنهاء العربي، ط١، بيروت لبنان ١٩٨٦م.
  - د. منذر عیاشی:
- \_ (اللسانيات والدلالة الكلمة)، مركز النهاء الحضارى، ط١، حلب سورية 1997م.
- \_ (مقالات في الأسلوبية \_ دراسة)، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط١، دمشق، ١٩٩٠م.

# د.منى عبد المنعم أبو الفضل:

\_ (نحو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظير الإسلامي بين المقدمات والمقومات)، مطبوعات المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط١، القاهرة ١٤١٧هــ١٩٩٦م.

# ميجان الرويلي وسعد البازعي:

\_(دليل الناقد الأدبى)، المركز الثقافي العربى، ط ٣، الدار البيضاء \_ المغرب. بيروت \_ لبنان ٢٠٠٢ م.

### ميشيل فوكو:

- (حفريات المعرفة)، ترجمة: سالم يفوت، المركز الثقافي العربي ط ٢، بيروت لبنان. الدار البيضاء المغرب ١٩٨٧م.

# مينكونو:

- (عناصر لسانية من أجل النص الأدبى)، ترجمة: رشيد بن مالك، دار الحوار، سوريا ١٩٨٦م.

# د. نصر حامد أبو زيد:

\_ (فلسفة التأويل، دراسة في تأويل القرآن عند محيى الدين بن عربي)، دار التنوير، ط ١، بيروت، ١٩٨٣م

### نور الدين السد:

- (الأسلوبية وتحليل الخطاب)، دار هومة، الجزائر ١٩٩٧م.

# نوری سعودی أبو زید:

- (الخطاب الأدبى من النشأة إلى التلقى مع دراسة تحليلية نموذجية)، مكتبة الآداب، ط ١، القاهرة ٢٠٠٥م.

# ثالثًا: الرسائل العلمية:

# آمنة عشاب:

### رائد مصباح الداية:

- (البناءات الجمالية في النص القرآني)، رسالة تخصص ماجستير، كلية الآداب، الجامعة الإسلامية، غزة فلسطين ١٤٣٢ هـ ٢٠١١م.

# الرحموني بومنقاش:

\_(الشعرية بين أرسطو طاليس وحازم القرطاجني\_دراسة مقارنة)، بحث تخصص

\_ماجستير\_كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحاج لخضر\_باتنة\_الجزائر ١٤٢٩هـــ٢٠٠٨م.

# محمد عبد اللاه عبده دبور:

\_ (أسس بناء القصة من القرآن الكريم \_ دراسة أدبية ونقدية)، رسالة عالمية \_ دكتوراه، كلية اللغة العربية بالمنوفية، جامعة الأزهر ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦م.

#### محمود بوستة:

\_ (الاتساق والانسجام في سورة الكهف)، رسالة تخصص ـ ماجستير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحاج لخضر، باتنة ـ الجزائر ١٤٢٩ هـ ـ ٢٠٠٨م.

### مهى محمود إبراهيم العتوم:

\_ (تحليل الخطاب في النقد العربي الحديث \_ دراسة مقارنة في النظرية والمنهج)، دكتوراه \_ عالمية، كلية الدراسات العليا \_ الجامعة الأردنية، آب ٢٠٠٤م.

### رابعا. الأبحاث والمؤتمرات العلمية:

### آمنة بلعلى:

\_" الإقناع المنهج الأمثل للتواصل والحوار نهاذج من القرآن والحديث"، مجلة: التراث العربي، مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب، عدد ٨٩، دمشق، سورية محرم ١٤٢٤هـ مارس ٢٠٠٣م

### د. إبراهيم عبدالله:

\_" إشكالية المصطلح النقدى (الخطاب والنص)"، مجلة: أفاق عربية السنة الثامنة عشرة، بغداد آذار، ١٩٩٣م.

# جميل علوش:

"النظرية الجمالية في الشعربين العرب والإفرنج"، مجلة: عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عدد ٢، الكويت يوليو - سبتمبر ١٩٧٨م.

### رمضان الصباغ:

"العلاقة بين الجمال والأخلاق في مجال الفن"، مجلة: عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عدد ١، الكويت سبتمبر ١٩٩٨م.

# عبد الجليل منقور:

- "المقاربة السيميائية للنص الأدبى - أدوات ونهاذج"، ضمن كتاب: (السيمياء والنص الأدبى) (محاضرات الملتقى الوطنى الأول)، منشورات جامعة محمد خيضر بسكرة - الجزائر ٢٠٠٠م.

# عبد الحليم بن عيسى:

\_"الاتصال اللغوى بين الدقة والغموض"، مجلة: اللغة والاتصال، العدد١، جامعة وهران، الجزائر، أكتوبر ٢٠٠٥ م.

# د. عبد الرءوف مخلوف:

-" الاستفادة من الألسنية في تفسير القرآن الكريم "، ملتقى دولي حول (التحليل اللساني للنصوص)، جامعة عنابة - الجزائر، في الفترة: (٥ ـ ٨) مايو ١٩٨٥م.

# عبد العزيز بومسهولي:

-" استطيقا الشعر في الأسس الفلسفية لعلم جمال الشعر"، مجلة: فكر ونقد، عدده ١، المغرب يناير ١٩٩٩م.

# عبد الكريم حامدي:

-" البعد العالمي في الخطاب القرآني "، مجلة: الـوعى الإسلامي، عـدد ٥٣٢، وزارة الأوقاف الإسلامية، الكويت ٣/ ٩/ ٢٠١٠م

# عدنان بن ذريل:

\_"جماليات كانط، هيجل"، مجلة: المعرفة، العدد١٩٣، ١٩٤، سوريا ١٩٧٨م.

# محمد حرير:

-"البنية الإيقاعية وجماليتها في القرآن الكريم"، مجلة: التراث العربي، دورية فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب، العدد٩٩، ٠٠٠، دمشق رمضان ١٤٢٦ هـــ تشرين الأول ٢٠٠٥ م.

# محمد سالم ولد محمد الأمين:

-"مفهوم الحجاج عند بير لمان وتطوره في البلاغة المعاصرة"، مجلة: عالم الفكر،

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عدد ٣، الكويت يناير ــ مارس ٢٠٠٠م.

### محمد مشرف يوسف خضر:

\_" خصائص السرد القصصى في القرآن الكريم "، مجلة: حراء، دورية علمية ثقافية فصلية، السنة الثانية، عدد ٢، تركيا يناير \_ مارس ٢٠٠٧م.

### معجب الزهراني:

\_"النقد الجمالي في النقد الألسني \_قراءة لجماليات الإبداع وجماليات التلقي"، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، عدد ٤، القاهرة ١٩٩٧م.

### نورمان فيركلو:

\_"الخطاب بوصفه ممارسة اجتهاعية"، ترجمة: رشاد عبد القادر، مجلة الآداب الأجنبية، دورية فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق، العدد ١٠١- ١٠٢ شتاء وربيع ٢٠٠٠ م.

# المحتوي

|     | المقدمة:                                             |
|-----|------------------------------------------------------|
| 10  |                                                      |
| ۲۱  | الفصل الأول:الجمالية: قراءة في انبثاق المصطلح.       |
| 74  | مدخل:                                                |
| ۲۳  | أولاً المفهوم والانبثاق:                             |
| 70  | ـ في الفكر العربي.                                   |
| ٤٥  | ـ في الفكر الغربي.                                   |
| ٥٣  | ثانيا: الاشتغال النصي.                               |
| 0 V | ثالثا _ التمظهر الجمالي.                             |
| 79  | الفصل الثاني: الخطاب القرآني: المفهوم ومظاهر الرؤية. |
| ٧١  | مدخل.                                                |
| ٧٢  | أولاً ـ الخطاب: المفهوم والبنية.                     |
| ٧٢  | - مفهوم الخطاب.                                      |
| ٨٢  | ـ بنية الخطاب.                                       |
| ۸۹  | _أدبية الخطاب                                        |
| 94  | ثانيا _ مفهوم الخطاب القرآني.                        |
| 1.1 | ثالثا _ أنهاط الخطاب القرآني:                        |
| 1.4 | - الخطاب الإقناعي:                                   |

| 119 |                   | _الخطاب الحوارى:                   |
|-----|-------------------|------------------------------------|
| 144 |                   | _ الخطاب القصصي:                   |
| 180 |                   | _الخطاب الساخر:                    |
| 177 | ت التكوين الجمالي | الفصل الثالث: الخطاب القرآني وآليا |
| 179 |                   | مدخل:                              |
| 177 |                   | أولاً البنية الإيقاعية.            |
| 110 |                   | ثانيا - الاحتشاد المشهدي.          |
| 191 |                   | ثالثا _ البنية السردية.            |
| 717 |                   | رابعا_الانسجام والتاسك النصي.      |
| 739 |                   | الخاتمة.                           |
| 737 |                   | المصادر والمراجع.                  |
| 177 |                   | المحتوى.                           |

والحمدلة رب العالمين